### جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية: الآداب والعلوم الإنسانية

قسم: اللغة العربية وآدابها



### مذكرة

مقدمة لنيل شهادة الماجستير

الفرع: الأدب العربي

التخصص: لسانيات اللغة العربية وتعليميتها

من طرف الطالبة: هنية عريف

## :6) gig 6

## أخطاء الأعداد في البحوث اللغوية الأكاديمية دراسة تحليلية لعينة من الرسائل الجامعية الجزائرية

نوقشت يوم: 23 جانفي 2006 أمام لجنة المناقشة المكونة من:

أستاذ محاضر بجامعة ورقلة رئيسا أستاذ مساعد مكلف بالدروس بجامعة ورقلة مدعوا أستاذ محاضر بجامعة ورقلـة مناقشا أستاذ محاضر بجامعة بسكـرة مناقشا

د- أحمد بلخضر

د- بلقاسم حمام

د- أبو بكر حسيني

د- جودي مرداسي

## إهـــداء

إلى والديّ العزيزين ،إحساناً لهما ،وبَرّاً بهما و تقديراً لفضلهما

إلى جميع أخواتي و أخواتي صغيراً وكبيراً

إلى كلّ من شجّعني وساعدني على إنجانه هذا البحث من

الأهل والأقسارب

إلى جميع أساتذتي المحترمين

أهدي ثمرة هذا العمل

### فهرس المصادر و المراجع

### أ-المصادر:

```
*القرآن الكريم: برواية ورش عن نافع
```

-ديوان امرئ القيس ،دار صادر بيروت ، دط ،2000م.

\*الأنباري كمال الدين أبو البركات (ت 577 هـ):

-كتاب أسرار العربية ،تحقيق فخر صالح خذارة ،دار الجيل ،بيروت -لبنان ، ط1 ،1995 م.

-المذكر و المؤنث ،دار الرائد العربي ،بيروت -لبنان ،1986م.

\* بشار بن برد :

-ديوان بشار بن برد ، تحقيق : إحسان عباس ،دار صادر بيروت -لبنان ،دط ، دت .

\*ابن الترستري الكاتب:

-المذكر و المؤنث ،تحقيق : أحمد عبد الجيد هريدي ،مكتبة الخانجي بالقاهرة -دار الرفاعي بالرياض ،ط1 ،1983م.

\*الجاحظ أيو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 هـ):

-البيان و التبيين ، ج2 ، تحقيق : عبد السلام هارون ،ط 2 ،1992م.

\*ابن جني أبو الفتح عثمان (ت 392 هـ)

-الخصائص

\*ابن أبي ربيعة:

-دیوان ابن أبی ربیعة ،دار صادر ،بیروت-لبنان ، د ط ،د ت.

\*الرضى ،رضى الدّين محمد بن الحسن الأسترياذي (ت 688):

-شرح الكافية في النحو لابن الحاجب ،ج4 ، تحقيق : عبد العال سالم مكرم ،عالم الكتب ، القاهرة ،ط1 ، 2000م.

\*الزبيدي:

-لحن العوام ، تحقيق : رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط2 ،2000.

<sup>\*</sup>امرؤ القيس:

- \*الزمخشري أبو القاسم جار الله (ت 538 هـ):
- -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تحقيق : يوسف الحمادي ، مكتبة مصر ، دت ، دط .
- -المفصل في صنعة الإعراب ، تحقيق : محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت -لبنان ، ط 1999، 1
  - \*سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت 180 هـ):
  - -الكتاب ، ج3 ، تحقيق : عبد السلام هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،1992م.
    - \*الصبان محمد بن على الشافعي (ت 1206 هـ):
- -حاشية الصّبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ،ج4 ، تحقيق ،إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،ط 1 ،1997م.

### \*الصقلى:

- -تثقیف اللسان و تلقیح الجنان ،تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا ،دار الکتّب العلمیة ،بیروت البنان ن ط1 ،1990 م .
  - \*ابن عصفور ،علي بن مؤمن بن محمد الأندلسي (ت 669 هـ):
- -شرح جمل الزجاجي ، تحقيق : فوّاز الشعّار ،إشراف :إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ، ط 1 ،1998 م.
  - \*ابن قتيبة ،أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 276 هـ):
  - -عيون الأخبار ، مج 2 ،دار الكتاب العربي ،بيروت -لبنان ،دط ،دت.
    - \*ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711 هـ):
      - -لسان العرب ،دار صادر بيروت ،1992م.
        - \*النابغة الذبياني:
  - -ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق : كرم البستاني ، دار صادر ، بيروت -لبنان ، د ط ، د ت .
    - \*ابن هشام ، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الأنصاري (ت 761 هـ):
- -أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،مج 2 ، تحقيق : إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ، ط1 ،1997 م.

-شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، تحقيق : إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت -لبنان ، ط 1 ، 1996 م.

\*أبو هلال العسكري (ت ):

-الفروق اللغوية ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،ط1 ،2000م.

\*ابن يعيش ،موفق الدين يعيش بن على (ت 643 هـ):

-شرح المفصل ، ج 4 ، تحقيق : إميل بديع يعقوب ،ط 1 ،2001 م.

### ب-المراجع:

\*أحمد عوض القوزي:

-المصطلح النحوي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط 1983 م.

\*أحمد ماهر البقري:

-دراسات نحوية في القرآن -العدد و المجرورات- مؤسسة شباب الجامعة للطباعة و النشر و التوزيع ،الاسكندرية ،ط3 1986 م.

\*أحمد مختار عمر:

-أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب و الإذاعيين ،عالم الكتب القاهرة ، د ط ،دت .

\*إميل بديع يعقوب:

-معجم الإعراب و الإملاء ،دار شريفة .

-المعجم المفصل في المذكر و المؤنث ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ، ط 2 ،2001 م.

\*حلمي خليل:

-دراسات في اللسانيات التطبيقية ،دار المعرفة الجامعية ،د ط ،2002 .

\*خليل أحمد عمايرة:

-في نحو اللغة و تراكيبها ،دار عالم المعرفة ،وحدة ،ط1 ،1984م.

\*دوجلاس براون:

-أسس تعلم اللغة و تعليمها ،تر : عبده الراجحي ،علي علي أحمد شعبان ،دار النهضة العربية ، ،بيروت -لبنان.

- \*رشدى أحمد طعيمة:
- -الأسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية ،إعدادها تطويرها ،تقويمها ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط2 ،2000 م .
  - \*رمضان عبد التواب:
  - -فصول في فقه العربية ،مكتبة الخانجي للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة ، ط 6 ،1996م.
    - \*ظبية سعيد السليطي:
  - -تدريس النحو العربي في ضوء الإتجاهات الحديثة ،الدار المصرية اللبنانية ،ط1 ،2002 م.
    - \*عارف كرخى أبو خضيري:
- -تعليم اللغة العربية لغير العرب ،دراسات في المنهج و طرق التدريس ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،القاهرة ،1994 م .
  - \*عباس حسن:
  - -النحو الوافي ، ج 4 ، دار المعارف بمصر ، ط 3 ، د ت .
    - \*عبد السلام المسدي:
  - -اللسانيات من خلال النصوص ،الدار التونسية للنشر ،ط1 ،1984 .
    - \*عبد الفتاح سليم:
  - -في النقد اللغوي ،دراسة تقويمية ،مكتبة الآداب ،القاهرة ،ط 1 ، 2001 .
    - \*عبده الراجحي:
    - -علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، 1996 .
      - \*عطبة سليمان أحمد:
    - -الحاجظ و الدراسات اللغوية ،مكتبة زهراء الشرق ،د ط ،1995 .
      - \*علي أحمد مذكور:
    - -تدريس فنون اللغة العربية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،د ط ، 2000 .
      - \*عمر يوسف عكاشة:
      - -النحو الغائب ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،ط 1 ،2003.
        - \*قاسم عبد الرضاكاصد:
    - -محاولات حديثة في تيسير النحو العربي ، دراسة و تقويم ، 1984 .

- \* كمال بشر:
- -اللغة العربية بين الوهم و سوء الفهم ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،دط ،دت.
  - \*محمد الأمين الخضري:
- -الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ ،دراسة تحليلية للإفراد و الجمع في القرآن الكريم ،مطبعة الحسين الإسلامية ،مصر ،ط1 ،1993م.
  - \*محمد ابراهیم عباده:
  - -النحو التعليمي في التراث العربي ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،د ط ،د ت .
    - \*محمد التنوخي ،راجي الأسمر:
  - -المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنيات) ،دار الكتب العالمية ،بيروت -لبنان ، 2001 .
    - \*محمد حسين عبد العزيز:
    - -الوضع اللغوي في الفصحي المعاصرة ،دار الفكر العربي ،ط1 ،1992 .
      - \*محمد رشاد الحمزاوي:
    - -أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت -لبنان ،ط 1 ،1988م.
      - \*محمد صلاح الدين مجاور:
- -تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية ،أسسه و تطبيقاته التربوية ،دار الفكر العربي ،القاهرة 2000 م.
  - \*محمد العدناني:
  - -معجم الأخطاء الشائعة ،مكتبة لبنان ناشرون ،ط 2 ،د ت .
    - \*محمد عيد:
  - -الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون ،عالم الكتب القاهرة ، دط ،د ت .
    - \*محمود أحمد السيد:
    - -شؤون لغوية ،دار الفكر ، دمشق ،ط 1 ،1989 .
      - \*محمود إسماعيل صيني ،إسحاق محمد الأمين:
- -التقابل اللغوي و تحليل الأخطاء ،عمادة شؤون المكتبات ،جامعة الملك السعود ،المملكة العربية السعودية ،ط 1 ،1982 .

- \*محمود سليمان ياقوت:
- -فن الكتابة الصحيحة ،دار المعرفة الجامعية ،2003 م .
  - \*محمود فهمي حجازي:
- -علم اللغة العربية ،مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث و اللغات السامية ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،د ط ،دت .
  - \*مصطفى النحاس:
  - -العدد في اللغة ،مكتبة الفلاح ، ط 1 ،1979 .
    - \*ميشال زكريا:
- -مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،بيروت -لبنان ،ط 2 ،1985 .
  - \*نايف حرما ،وعلي حجاج:
  - -اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها ،عالم المعرفة ،الكويت ،1988 .

### و-المراجع باللغة الأجنبية :

- 1)-Guy FEVE ,le français scolaire en Algérie, pour une nouvelle approche de systèmes d'apprentissage Préface de jean Claude chevaller , o p u , Alger .
- 2)-H. Besse, R. Porquer: Grammaires et didactique des langues, didier, 1991.
- 3)-Jack C. Richards: Error Analysis, Perspectives on second language Acquisition, Longman london and newyork.
- 4)-Y .Bertrand : Faute ou erreur ? Erreur et faute, Revue : les langues modernes , N° :5 ,1987 ,Paris.

### د-الرسائل الجامعية:

\*بلقاسم بلعرج :

-لهجة جيجل وصلتها بالعربية الفصحى ،دراسة لغوية للهجة بني فتح ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة عنابة ،1989 م .

### ه- المقالات:

\*أحمد جلايلي:

-تأملات في اللحن و الإعراب ،مجلة الأثر ،ع 3 ،جامعة ورقلة -الجزائر ،ماي 2004 .

\*محمد صاري:

-واقع المحتوى النحوي في المقررات المدرسية ،تحليل و نقد ،مجلة التواصل ، عدد 8 جوان 2001، جامعة عنابة .

## همرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوعات                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| أ —و   | –المقدمة                                                          |
| 17     | الفصل التمهيدي: نظام العدد في اللغة العربية و مشكلة الضعف اللغوي  |
| 18     | ${ m I}$ واقع اللغة العربية في الوسط الجامعي                      |
| 20     | $\Pi$ نظام العدد في اللغة العربية $-$ نظام العدد في اللغة العربية |
| 20     | أولا: تعريف العدد                                                 |
| 21     | أ — لغـة                                                          |
| 21     | ب- اصطلاحا                                                        |
| 22     | ثانيا : العدد و اسم العدد و الرقم                                 |
| 23     | ثالثا: ألفاظ العدد و استعمالها النحوية                            |
| 23     | الأعداد الصريحة $- I$                                             |
| 23     | II-الأعداد غير الصريحة                                            |
| 23     | أ- أعداد غير صريحة دالة على معلوم                                 |
| 23     | ب-أعداد غير صريحة دالة على مبهم                                   |
| 24     | رابعا: أقسام العدد الإصطلاحية و إعرابها                           |
| 25     | العدد المفرد و إعرابه $         -$                                |
| 27     | II – العدد المركب و إعرابه                                        |
| 29     | III- العدد العقد و إعرابه                                         |
| 30     | العدد المعطوف و إعرابه $= { m IV}$                                |
| 32     | خامسا: تمييز العدد                                                |
| 32     | I – مفهومه                                                        |
| 32     | II - حكم تمييز العـدد (المعدود)                                   |
| 38     | III- نعت المييز                                                   |

| 39 | سادسا : تأنيث العدد و تذكيره                                     |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 40 | I- تأنيث العدد المفرد و تذكيره                                   |
| 43 | II — تأنیث العدد المرکب و تذکیره                                 |
| 44 | III- تذكير العقود                                                |
| 45 | IV- تأنیث العدد المعطوف و تذکیره                                 |
| 46 | سابعا: تعریف العدد و تذکیره                                      |
| 46 | I —العدد المفرد                                                  |
| 47 | II —العدد المركب                                                 |
| 47 | III- العدد المعطوف و العقد                                       |
| 48 | ثامنا : العدد الترتيبي (الوصفي )                                 |
| 48 | I -مفهومـه                                                       |
| 48 | II- صياغته و أحكامه                                              |
| 52 | تاسعا: كنايات العدد                                              |
| 52 | I – کـم                                                          |
| 53 | $\mathrm{II}$ $-$ کأین                                           |
| 54 | III - كذا                                                        |
| 55 | الفصل الأول: منهج تحليل الأخطاء في الدراسات اللسانية التطبيقية   |
| 56 | – توطئة                                                          |
| 58 | المبحث الأول :الخطأ اللغوي : مفهومه و مكانته في الدراسات اللغوية |
| 58 | أولاً : الخطأ و الغلط لغة                                        |
| 59 | ثانيا : الخطأ و الغلط إصطلاحا                                    |
| 62 | ثالثا: الخطأ اللغوي في الدراسات العربية                          |
| 62 | I —اللحن (الخطأ )في الدرس العربي القديم                          |
| 65 | الغويين العرب من اللحن (الخطأ اللغوي ) $- \operatorname{II}$     |
| 74 | رابعا : الخطأ اللغوي في الدرس اللساني الحديث                     |
| 77 | المبحث الثاني : منهج تحليل الأخطاء (L analyse des erreurs)       |

| 77  | أولا: نشأة منهج تحليل الأخطاء و مفهومه                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | نشأة منهج تحليل الأخطاء $- { m I}$                                             |
| 80  | الخطاء — مفهوم منهج تحليل الأخطاء — مفهوم منهج منهج منهج منهج منهج منه $-$ الأ |
| 82  | ثانيا: مفاهيم متعلقة بتحليل الأخطاء                                            |
| 82  | الأخطاء الاستقبالية و الأخطاء التعبيرية $-{ m I}$                              |
| 82  | II- الأخطاء الفردية و الأخطاء الجماعية                                         |
| 83  | III -الأخطاء الكلية والأخطاء الجزئية                                           |
| 85  | مادة تحليل الأخطاء $-{ m IV}$                                                  |
| 87  | ثالثاً : مراحل تحليل الأخطاء                                                   |
| 87  | 1 -تحديد الأخطاء و وصفها و تصنيفها                                             |
| 87  | أ – تحديد الأخطاء                                                              |
| 90  | ب- وصف الأخطاء و تصنيفها                                                       |
| 91  | 2 —تفسير الأخطاء                                                               |
| 91  | أ- تدخل اللغة الأم                                                             |
| 92  | ب- الجهل بالقاعدة                                                              |
| 92  | ج- المبالغة في التعميم و القياس الخاطئ                                         |
| 93  | د- بيئة التعلم                                                                 |
| 94  | تصويب الأخطاء $-3$                                                             |
| 96  | رابعاً: أهمية منهج تحليل الأخطاء في تعليم اللغة                                |
| 97  | الفصل الثاني : تنحليل أخطاء العدد في بحوث طلاب اللغة العربية أنواعها ،أسبابها  |
|     | ، علاجها                                                                       |
| 98  | توطئة                                                                          |
| 99  | المبحث الأول: تحديد الأخطاء ووصفها وتصنيفها                                    |
| 105 | أولا : أخطاء في تأنيث العدد و تذكيره                                           |
| 112 | 1- أخطاء في تأنيث الأعداد المفردة و تذكيرها                                    |
| 114 | 2- أخطاء في تأنيث الأعداد المركبة و تذكيرها                                    |

| 116 | 3- أخطاء في تأنيث الأعداد المعطوفة و تذكيرها            |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 118 | ثانيا: أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية للعدد             |
| 122 | 1-أخطاء في ضبط (العقود)                                 |
| 124 | 2-أخطاء في ضبظ العدد (اثنان)                            |
| 127 | 3-أخطاء في ضبط العدد ( ثمان )                           |
| 129 | 4-أخطاء في ضبط الأعداد المعربة بالحركات                 |
| 130 | ثالثا : أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية للمعدود          |
| 133 | رابعا : أخطاء في نعت المعدود                            |
| 135 | حامسا : أخطاء في صياغة المعدود                          |
| 132 | سادسا : أخطاء في تعريف العدد و تنكيره                   |
| 140 | المبحث الثاني : تفسير الأخطاء                           |
| 142 | أولا : الجهل بالقاعدة                                   |
| 149 | ثانيا : صعوبة نظام العدد في اللغة العربية و تشعب قواعده |
| 155 | ثالثًا : تدخل اللغة الأم في اللغة العربية الفصحي        |
| 158 | رابعا: الضعف القاعدي للطلاب الجامعيين                   |
| 160 | خامسا : الإهمال و اللامبالاة                            |
| 163 | المبحث الثالث: تصويب الأخطاء (اقتراحات و حلول)          |
| 169 | الخاتمة                                                 |
| 172 | الملحق                                                  |
|     | فهرس المصادر و المراجع                                  |
|     | فهرس الموضوعات                                          |
|     |                                                         |

# راز المراج ا

أتقدم بجزيل الشكر و آيات العرفان إلى كلّ من ساعدني و مدّ لي يد العون في إنجانر هذا البحث ، وأخصّ بالذكر أستاذي المشرف: د . أحمد موساوي على ما أسداه لي من نصائح و توجيهات ،

كما أشكر جميع أساندتي الأفاضل بقسمي اللغة العربية وآدابها و اللغة الفرنسية بكلية الآداب و العلوم الانسانية بجامعة و مرقلة ، الذين لم يخلوا عليّ بما لديه من توجيهات ، كما أتوجه بالشكر إلى كل القائمين على مكتبة قسم اللغة العربية و آدابها ، الذين هيأ والي الظروف المناسبة ، ويسروا في أسباب الحصول على ما أحتاج إليه من مصادم و مراجع . ولا أنسى أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة ، وسيكون لملاحظاتهم و توجيهاتهم عظيم الأثر يق إثر إعهذا البحث .

\_\_\_\_\_\_المقدمـة

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده ، وبعد :

معلوم أنّ الأخطاء و الانحرافات اللّغوية ،ليست أمراً جديداً على مستعملي اللغة العربية ،فقد ثبت الخطأ على ألسنة و في كتابات العرب منذ القديم ،بل حتى علماء اللغة وجهابذة النحو لم يسلموا من الوقوع في الأخطاء ،ولكن الجديد في الأمر أن هذه المشكلة ازدادت حدة و استفحالا في وقتنا المعاصر ،حيث أنّ اللغة العربية اليوم تشكو ضعف إستعمالها على ألسنة أبنائها و بأقلامهم ،والصيحات تزداد يوما بعد يوم تشكو كثرة وفداحة الأخطاء اللغوية ،التي يرتكبها التلاميذ في المدارس ،والطلاب في الجامعات ،إذ تغزو الأخطاء بأنواعها جميع مستويات نظام اللغة العربية : الصوتي والصرفي والنحوي و الدلالي و من ثم صار الطلاب يلتحقون بمدّرجات كليات و أقسام اللغة العربية بالجامعة و هم يجهلون بداهيات اللغة العربية و قواعدها .

كل ذلك يقع أمام أنظار و على أسماع المختصين ،دون محاولة منهم لإيجاد العلاج المناسب لهذه الظاهرة ؛حيث تفتقر مكتباتنا للبحوث المتخصصة في علاج ظاهرة الضعف اللغوي التي يتخبّط فيها العامّة و الخاصة ،ما عدا بعض البحوث اللغوية الأكاديمية –و هي قليلة التي عَمَدَ أصحابها إلى دراسة الأخطاء اللغوية التي تشيع على ألسنة و في كتابات الطلبة ،والبحث عن أسبابها ،و محاولة إيجاد الحلول المناسبة لها ،و لكنها بقيت قيد رفوف المكتبات الجامعية دون الاستفادة من نتائجها.

وجدير بالذكر هنا أنّ معظم البحوث التي تناولت قضية تعليم اللغة في البلاد العربية ، اهتمت بتعليم اللغة العربية للأجانب ، ولم تحظ مشكلات تعليم اللغة العربية لأبنائها عموماً ، ومشكلة الأخطاء اللغوية خصوصاً بالإهتمام الكافي ، و لم تنل حقها من العناية رغم أهميتها - في الوقت الذي نجد فيه بأن هذا النوع من البحوث قد أثبت جدواه و فعاليته في حل الكثير من المشكلات اللغوية في الغرب .

فكل هذه **الأسباب** دفعتني إلى البحث في الأخطاء اللغوية لدى طلاب اللغة العربية ، فوقع اختياري على موضوع وسمته ب: (أخطاء الأعداد في البحوث اللغوية الأكاديمية - دراسة تحليلية لعينة من الرسائل الجامعية الجزائرية).

و قد احترت موضوع (العدد) دون غيره للأسباب الآتية :

1-أن دراسة جميع الأخطاء في هذه البحوث يحتاج إلى وقت كبير و جهد أكبر -إن استطاع الباحث الإلمام بها جميعاً- ، لأنه -في حدود اطلاعي-البحوث التي تناولت دراسة الأخطاء اللغوية بصفة عامة ، كانت أغلب نتائجها سطحية ، ولذلك رأيت بأن حصر الدراسة في نوع واحد من الأخطاء سيجعلها أكثر عمقاً و دقة في التحليل.

2-إنّ العدد من الموضوعات التي يوظفها الإنسان في جميع مناحي حياته اليومية ،التي لا تخلو من استعمال العدد نطقاً أو كتابةً.

3-شيوع ظاهرة الخطإ في كتابة الأعداد لدى طلبة الجامعة ، حاصة إذا كان الخطأ صادراً عن أهل التخصّص ، حيث نجد الطالب في قسم اللغة العربية إذا صادفه عدد في جملة أو فقرة ما فإنه يتخذ أحد المواقف الآتية :

- أن يكتبه بطريقة غير سليمة ،أو أن يتذبذب بين الصحة و الخطإ.
  - أن يعتمد في إستعماله للعدد على لهجته العامية .
- -أن يتحاشى نطق أو كتابة العدد ،ويلجأ إلى إستخدام كنايات العدد ،و الأعداد غير الصريحة ،مثل كثير ،قليل ،بعض ،كم ... إلخ .
  - -أن يتجنّب كتابة الأعداد بالحروف و يلجأ إلى لغة الأرقام.

و كل هذا يحدث دون محاولة جادة من المختصين للوقوف على هذه الظاهرة و البحث عن مصادرها.

فكل هذه الأسباب جعلتني أختار هذا البحث دون غيره ،في محاولة للإجابة عن **الإشكالات** الآتية:

-ما هي أنواع الأخطاء العددية في كتابات الطلبة ؟ و لماذا يخفق الطالب -عادة - في كتابة العدد كتابة صحيحة ؟ ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل ؟ و بماذا نفسر لجوء الطلاب في الكثير من الأحيان إلى الألفاظ المبهمة في كتابة الأعداد ،أو لجوئهم إلى لغة الأرقام بدلاً من لغة الحروف ؟ و كيف السبيل إلى علاج هذه الأخطاء و تقويمها ؟ و هل بإمكان منهج تحليل الأخطاء أن يضطلع بهذه المهمة ،ويفيدنا في تحليل أخطاء طلاب المستوى

\_\_\_\_\_\_المقدمة

الجامعي المتقدم في كتابة العدد ؟

و يتضح من خلال العنوان بأن البحث يُعنى بالأخطاء المكتوبة لا المنطوقة و ذلك لصعوبة تحديد هذه الأخيرة و تحليلها لأنها لا تخضع للقياس ،في حين يسهل على الباحث تحليل الأخطاء المكتوبة و قد وحدت أمامي من أعمال الطلاب المكتوبة ،مدوّنتين اثنتين : –أوراق الإمتحانات .

-مذكرات (بحوث الطلبة).

فآثرتُ احتيار الثانية لكثرة ذكر الأعداد فيها من جهة ،ولأنّ أوراق الإمتحانات -في اعتقادي- لا تكشف عن قدرات الطلاب اللغوية الحقيقية ،نظراً للطابع الغالب على هذه الامتحانات و الذي يعتمد على الحفظ و الاسترجاع في معظمه.

في حين أنّ مذكرات و بحوث طلاب الليسانس و الماجستير التي اخترتها مدوّنة للبحث. تعتمد في جانب منها على التعبير التلقائي الحرّ ،وفي جانب آخر على إعادة الصياغة ،ومن ثم فهي تكشف عن مستوى التحصيل اللغوي للطلاب في نهاية السنوات الأربع (بحوث الليسانس) وحتى ما بعد التدّرج (بحوث الماجستير) ، ثمّا يجعلها أكثر ملاءمة لأهداف البحث المتمثلة في : 1-لفت النظر إلى مشكلة الأخطاء اللغوية ،والتحسيس بمدى خطورتها.

2-تحليل أخطاء الطلبة في كتابة العدد تحليلاً دقيقاً ، يمكننا من التعرّف على أنواع هذه الأخطاء ، والأسباب الكامنة وراء إخفاق الطلاب في كتابة الأعداد ، وصولاً إلى تقديم الحلول المناسبة لتجنّب هذه الأخطاء ، وبالتالي تحسين مستوى الطالب اللّغوي ، وتمكينه من استخدام لغة العدد في لغته استخداماً سليماً و ناجحاً.

3-كما يهدف البحث إلى بيان مدى فعاليةً "منهج تحليل الأخطاء " في تحليل أخطاء متعلمي اللّغة العربية من أبنائها في المستوى المتقدم (الليسانس و الماجستير).

و ليصل البحث إلى تحقيق أهدافه ،اقتضى الأمر تقسيمه على :

1-فصل تمهيدي: و قد خصّص للحديث عن مشكلة الضعف اللّغوي لدى طلاب الجامعة ،وكذا الحديث عن نظام العدد في اللّغة العربية ،ولعلّ القارئ يجد بعض الإسهاب والتفصيل في ذكر قواعد العدد ،و الهدف من ذلك تعريف القارئ بمذه القواعد إن كان

يجهلها ،لكي يكون على دراية عن سبب حكمنا على استعمال معين بالخطإ ،من خلال مقارنته بنص القاعدة ،وقد اتبعث منهجية (عباس حسن) في كتابه (النحو الوافي) في ترتيب ذكر قواعد العدد ،لما وجدت فيها من يسر و سهولة من جهة ،و مناسبتها لتصنيف أنواع الأخطاء المتوصل إليها في البحث من جهة أخرى.

2-الفصل الأول: و هو يمثل الجانب النظري في البحث و عنونته بد : منهج تحليل الأخطاء في الدراسات اللسانية التطبيقية ،وقد اشتمل على مبحثين ،الأوّل منهما حصّص لدراسة مسألة الخطأ اللغوي ،فتعرض إلى تعريف الخطأ لغة و اصطلاحاً ،وبيان الفرق بين الخطأ و الغلط ،ومقارنة موقف اللغويين العرب القدامي ،والغرب المحدثين ،من مسألة الخطأ اللغوي من حيث الهدف و الدراسة.

أمّا المبحث الثاني ، فقد خصّصته للحديث عن منهج تحليل الأخطاء الذي اخترته منهجاً لدراسة أخطاء الطلاب في كتابة العدد ، حيث تطرّقت فيه إلى ظروف نشأة هذا المنهج و مفهومه ، وأهم المفاهيم المتعلّقة به ، وشرح أهم المراحل التي يمرّ بما هذا المنهج ، ثم بيان أهميته في تعليم اللغة.

3-أمّا الفصل الثاني: و هو يمثل الجانب التطبيقي في البحث فقد عنونته ب: تحليل أخطاء العدد في بحوث الطلاب: أنواعها ،أسبابها ،علاجها.

وقد صدّرته بتوطئة تضمنّت تعريفاً بالمدونّة المعتمدة في البحث هذه الأخيرة التي تتكوّن من واحد و عشرين بحثا وهي مزيج من بحوث الليسانس و الماجستير ،وقد اخترت هذه البحوث اختياراً عشوائياً لاستحالة دراسة كل البحوث اللغوية بالجامعة الجزائرية ،كما تضمنت التوطئة بيان الحدود الزمانية و المكانية للمدوّنة.

وقد قسمت هذا الفصل على ثلاثة مباحث:

أمّا المبحث الأوّل: فقد تعرّضت فيه إلى تحديد مواطن الأخطاء و بيان أنواعها ،ومراعاةً للدّقة العلمية في استخراج أخطاء الطلاب ،و تحديد أنواعها ،تطلب الأمر إعداد بطاقة لكل بحث رُصِدَ فيها مجموع الأخطاء التي وقع فيها الطالب ،وكُتب عليها الرمز المقترح للبحث ،والصفحة التي عُثر فيها على الخطإ ،وموضع الخطأ ،ونوعه ،ووجه الصواب

\_\_\_\_\_\_المقدمة

فيه، وقد ساعدتني هذه البطاقات على جمع الأخطاء التي ترجع إلى نوع واحد، في جدول واحد، يضم نفس المعلومات الموجودة في البطاقات ،الأمْرُ الذي سهل عليّ وصفها و تحليلها. و تحنّبا للاستطراد و التكرار ،عمدت إلى اختيار نماذج من الأخطاء المتشابحة ،وقمت بتحليلها ووصفها وصفاً دقيقاً ،مع مراعاة استيفاء جميع أنواع الأخطاء التي وردت في البحوث .

و استجابةً لطبيعة العقل البشري التي تنزع إلى البحث عن الأسباب ،وعدم الإكتفاء بالوصف المجرّد للظاهرة ،واتباعاً لمراحل منهج تحليل الأخطاء ،عمدت في المبحث الثاني إلى تفسير الأخطاء التي اجترحها الطلاّب في كتابة الأعداد ،وبيان الأسباب الكامنة وراءها.

ولأن علاج الأخطاء يتوقف على معرفة أسبابها فقد أدمجته مع التفسير حيث أنهيت البحث بمجموعة من الاقتراحات و الحلول ،التي رأيتها مناسبة للقضاء أو على الأقل التقليل من مشكلة الأخطاء اللغوية بصفة عامة ،و الأخطاء العددية بصفة خاصة.

أمّا حاتمة البحث فكانت ملحصاً تضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث ،و قد وضعتُ في نهاية هذا البحث ملحقاً تضمن قائمة البحوث اللغوية (الليسانس والماجستير) المعتمدة مدوّنة لهذا البحث.

و لكي تجني من هذه الخطة ثمارها المرجوة ،عمدت إلى اتباع المنهج الوصفي ،لكونه يتلاءم مع طبيعة البحث ،فالوصف تم الإعتماد عليه أكثر في الفصل التمهيدي و النظري ،أما التحليل ،فكان ميدانه الفصل التطبيقي أكثر .وقد اعتمدت على المقارنة في بعض جوانب البحث ،كما تطلب الأمر أيضاً اعتماد الإحصاء في تحديد أنواع الأخطاء العددية وتصنيفها و إحصائها في بحوث الطلاب ،حيث اقتصرت المعالجة الإحصائية لأخطائهم على استخدام الدوائر النسبية و بعض الجداول الإحصائية التوضيحية.

وقد اعتمدت على جملة من المصادر و المراجع القيمة التي أنارت لي طريق البحث ، من بينها الكتاب لسيبويه ،والخصائص لابن جني ،و البيان و التبيين للجاحظ ،المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري ،شرح المفصل لابن يعيش ،وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ،و من الكتب الحديثة : النحو الوافي لعباس حسن ،العدد في اللغة

لمصطفى النحّاس ، وأسس تعلّم اللغة حمّ الدوجلاس براون ، التقابل اللغوي و تحليل الأخطاء لإسماعيل صيني ، واسحاق محمد الأمين ، و غيرها من الكتب التي ذلّلت الكثير من

\_\_\_\_\_\_المقدمة

الصعوبات التي كادت أن تعوق سير البحث ،و لكن مع ذلك فقد اعترضتني بعض العقبات في الحصول على بعض المراجع ،خاصة فيما يتعلق بمادة تحليل الأخطاء ،كما اعترضتني صعوبة في ترجمة بعض المصطلحات ،حيث وجدت تعارضاً مثلاً في ترجمة مصطلحي الخطأ و الغلط بين اللغتين الفرنسية و الانجليزية. ناهيك عن الصعوبات التي واجهتني في عملية تصنيف الأخطاء ووصفها وتفسيرها.

ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضل أحمد موساوي الذي تعهد بحثي هذا بالرعاية ،كما أشكر كل من قدم لي يد المساعدة بمعهد اللغة العربية .

و في الأخير لا أدّعي بأنّ هذا البحث قد بلغ درجة الكمال ،و حسبي أنني بذلت قصارى جهدي حتى يكون بحثي هذا مفيداً ،فإن أخطأت فمن نفسي ،وإن وُفِقت إلى ما قصدت و هُديت إلى الغرض الذي تَوَخَيتُ فذلك من فضل الله .

﴿ وَمَا تُوفَيْقِي إِلاَّ بِاللَّهُ عَلَيْهُ تُوكَلِّتُ وَإِلِيهُ أَنْبِ ﴾ هود -88-

هنية عريف

ورقلة في : 20 أوت 2005

### الغة العربية في الوسط الجامعي: $-\mathbf{I}$

اللغة العربية الفصحى ..هي لغة آبائنا و أجدادنا ،الحافظة لتراث أمَّتِنَا و حضارتها ودينها الموحدة لشملنا ،المعبرة عن أفكارنا و توجّهاتنا ،ولما كانت كذلك ،فإنّه من الواجب على أبنائها إحاطتها بالرّعاية و الإهتمام و الحرص على سلامتها ،كما تفعل الأمم الأجنبية المتطورة ، < فكم قرأنا وسمعنا أن الأمم الراقية لا تسمح لأحد أن يخطئ في لفظة من ألفاظ لغتها نطقًا أو كتابة و إن كان من غير أبنائها و كم أُهمِلَتْ مراسلات و لم تُلَبَّ رغبات بَلْ كُمْ رُدَّت رسائل علمية ،لبضعة أخطاء لغوية وردت بها>> (1).

و للوصول إلى دقة المعنى و طلاقة اللّسان و صحّة النطق و سلامة الكتابة ، لابدَّ من التمكن من علم النحو و قواعده المختلفة ؛ لأنّه الوسيلة التي تَعصِمُ ألسِنتَنا و أقلامنا من الخطأ ، وفي ذلك يقول الشاعر (اسحاق بن خلف النهراني)<sup>(2)</sup>:

النحو يبسط من لسان الألكن \*\*\* و المرءُ تكرمه إذا لم يلحن و إذا طلبتَ من العلوم أجلُّها \*\*\* فأجَلُّها منها مُقِيمُ الألسُن

ولكن الواقع اللّغوي في مدارسنا وجامعتنا يثبتُ عكس ذلك ،إذ نجد شكوى المعلّمين و المتعلّمين من صعوبة النحو تزْدَادُ يومًا بعدَ يومٍ ،كما نجدُ الصّيحات تتعالى من مختلف بقاع الوطن العربي <<تشكو ضعف المتعلمين في اللّغة ،و عجزهم عن استخدامها ،و جهلهم الأساسياتها>>(٤).

فالمتأمّل في لغة خرّيجي كليات و معاهد اللغة العربية وآدابها في الجامعات الجزائرية يجدها "متخمة" بالأخطاء في جميع مستويات اللّغة : الصوتي و الصرفي و النحوي و الدلالي ..

<sup>(1)</sup> عبد الفتاح سليم ، في النقد اللغوي -دراسة تقويمية -،مكتبة الآداب ،القاهرة ،ط1 ، 2001 ،ص: 03 .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ابن فتية ،عيون الأخبار ،دار الكتاب العربي بيروت ، ، د ت ، د ط ،مج 2،ص: 159 .

<sup>(3)</sup> محمود أحمد السّيد ،شؤون لغوية ،دار الفكر —دمشق ،ط 1 ، 1989 ، ص: 65 .

و لعل الأخطاء النحوية أكثرها شيوعًا و استفحالاً على ألسنة و في كتابات الطلبة ،ولذلك عُدَّ النحو العربي من المشكلات الأساسية التي تعانيها اللغة العربية و أنّه مبعث الضعف فيها ،فالنحو في رأي البعض : <عقبات و عثرات و قيود ،وأن دقّة قواعده تجعل المتكلّمين بالفصحى دائمي الشك في صحّة كلامهم ،عديمي الثّقة بأنفسهم ،لا يقدمون على قول حتى يتذكروا قواعده ،ولا ينطقون بكلمة حتى يرجعوا إلى المعاجم>>(1) و هذا ما يجعل الطلبة ينفرون منه ،و يهجرون قواعده ،و يلجأون إلى الاستعمال العامّي ،ومن ثمّ تتفشّى الأخطاء بأنواعها في لغتهم.

و من الأخطاء التي تُلفت الانتباه في لغة الطالب الجزائري "أخطاء العدد" حيث نراه يذكّر العدد و يؤنّثه دون مراعاة لمعدوده ،كما نراه يرفع العدد و ينصبه و يجرّه و يعرّفه و ينكّره كيفنا شَاءَ دون أن يتقيّد بالقواعد المتعلقة به.

وقضية عدم تمكّن الطّلبة المتخصصين في اللّغة العربية و غيرهم من الطلبة في الجامعات العربية من استعمال العدد استعمالاً صحيحاً نطقاً و كتابةً ،من القضايا اللّغوية التي استرعت انتباه الدارسين و كثرت حولها المناقشات و الآراء في وقتنا الحاضر ،بل إنّ جذور هذه القضية (أخطاء العدد) ضاربة في القدم في درسنا اللّغوي، <<و قديما قال أبو جعفر النحاس وقد كان الكتّاب فيما مضى أرغب النّاس في علم النحو ،و أكثرهم تعظيماً للعلماء ،حتى دخل فيهم من لا يستحق هذا الاسم فصعب عليه باب العدد فعابوا من أعرب الحساب>>(2).

فقد كان موضوع العدد و لا يزال - يُسَبِّب الكثير من المشاكل للكتّاب و الشعراء والمربّين ، لأخّم يجدون أنفسهم مضطرّين لمراعاة الكثير من القواعد المتشعّبة المتعلقة بهذا الباب ، فهذا أحد الشعراء يبدي تضجُّره و استياءه لأنه تمكَّن من قواعد اللّغة كاملة ما عدا قواعد العدد و تفاصيلها التي أثقلته و قهَرتْهُ ، وفي ذلك يقول (3):

(2) أحمد مختار عمر ،أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب و الإذاعيين،عالم الكتب،القاهرة ،ص : 121 .

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ،ص: 139.

<sup>(3)</sup> محمد رشاد الحمزاوي ،أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، دار الغرب الإسلامي ،بيروت لبنان ، ط 1 ،1988 ،ص : 367.

<<في النحو لا يقهرني إلا تفاصيل العدد>>.

و من النوادر العربية التي سِيقَتْ في هذا الجال ،و التي تدلُّ على صعوبة هذا الباب في النّحو على متعلِّم العربية ،أنّ نحوياً تقدَّم إلى السلطان يشكو رجلاً في دين له عليه ،فقال : <أصلح الله الأمير : لي عليه درهمان ،قال خصمه : لا و الله أيّها الأمير إن هي إلاّ ثلاثة دراهم ،لكنّه لظهور الإعراب ترك من حقّه درهماً>>(1).

فخوفُ الأعرابي من أن يقع في اللّحن في تذكير العدد و تأنيثه ،أدّى به إلى التخلّي عن درهم من حقّه ،فقال "درهمان" بدلاً من ثلاثة دارهم ،لأنّ الأعداد المفردة من (ثلاثة إلى تسعة) في العربية تخالف معدودها من حيث التذكير و التأنيث<sup>(2)</sup>.

فهذه الأقوال تدل على أن كل نوع من الأعداد في اللّغة العربية تحكمه قاعدة معيّنة ، فكيف هو نظام العدد في اللغة العربية ، وما هي أهم القواعد المتعلقة به ؟.

### II -نظام العدد في اللّغة العربية:

### أولاً - تعريف العدد:

إنّ المتبع لنشأة اللّغة العربية يجد بأنّ العدد فطر فيها كغيرها من اللغات -و أنّ الانسان العربي قد استعمل أسماء العدد و صاغها نثراً و شعراً في لغته ،قبل أن تظهر في العالم هذه الأرقام و الرموز (1، 2 ، 3 ، 4 ، .....) التي هي من صميم البحث الرياضي (3) ، و من الأمثلة الشعرية التي ورد فيها العدد قول عمر بن أبي ربيعة :

و قُمير بَدَا ابنَ خَمْسٍ وَ عِشْرِدِ \*\*\* نَ لَهُ قَالَتِ الفَتَاتَانِ قُومًا (4).

و لم يترك النحويون القدامي كلمة العدد بدون تعريف ،وإليك أقوالهم فيه.

<sup>(1)</sup> الجاحظ ،البيان و التبيين ،تحقيق : عبد السلام هارون ، دار الجيل، دط ، دت ، ج 2، ص : 218 .

<sup>(2)</sup> يراجع : أحمد جلايلي ، تأملات في اللحن و الإعراب ، محلة الأثر ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية - جامعة ورقلة - المخزائر ، ع 3 ، ماي 2004 ، ص: 101.

<sup>(3)</sup> يراجع : مصطفى النحاس ،العدد في اللغة -دراسة لغوية و نحوية - مكتبة الفلاح ،الكويت ، ط 1 ،1979 م ، ص: 12.

<sup>(4)</sup> عمر بن أبي ربيعة ،الديوان ،دار صادر بيروت ،لبنان ، د ت ، دط ،ص: 369.

أ-العدد لغة : جاء في اللّسان : "العدُّ إحصاءُ الشيء عدَّهُ يعُدُّه" عدًّا و تعدادًا وعدَّةً و عدّه و عدّه كما وردت كلمة العدد في الذكر الحكيم عدّة مرّات ؛ من ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَ الْحِسَابِ ﴾ ﴿ وَضَى الْذَانِ مُ فِي الْحَهُفُ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ الكهف 11 ﴿ كُمُ السّنِينَ وَ الْحِسَابِ ﴾ ﴿ وَأَحْصَى كُلُّ شَيء عَدَدًا ﴾ المؤمنون 112 ، ﴿ وَأَحْصَى كُلُّ شَيء عَدَدًا ﴾ المؤمنون 112 ، ﴿ وَأَحْصَى كُلُّ شَيء عَدَدًا ﴾ المؤمنون 112 ، ﴿ وَأَحْصَى كُلُّ شَيء عَدَدًا ﴾ المؤمنون 112 ، ﴿ وَأَحْصَى كُلُّ شَيء عَدَدًا ﴾ المؤمنون 112 ، ﴿ وَأَحْصَى كُلُّ شَيء عَدَدًا ﴾ المؤمنون 112 ، ﴿ وَأَحْصَى كُلُّ شَيء عَدَدًا ﴾ الإحصاء لأنّه بمعناه ، و العديد > (و العديد > (١٠).

و المعنى نفسه نجده في قول (ابن يعيش): "اعلم أنّ العدد مصدر عددت الشيء أعدُّه عدًّا إذا أحصيته و العدد الاسم"(2) ،ومن ذلك مارواه ابن الأعرابي ،من أنّ امرأة سألت رجلاً كانت قد عهدته شابًا جلدًا: < أين شبابك و جلدُك ؟ فقال: من طال أمُدُه و كَثُر ولدُه و رُقَّ عدده ذهب جلدُه .قوله: رقَّ عدده أي سنوه التي بعدِّهَا ذهب أكثر سنّه و قلَّ ما بقي عنده رقيقاً >>(3) .

### ب-العدد إصطلاحاً:

يرى بعض اللغويين المحدثين بأنّ كلمة (العدد) واضحة في ذاتها و لا تحتاج إلى تعريف ،وأنّ القدماء لما عرّفوا (العدد) <<جاء تعريفُهم حاملاً من الغموض و الخفاء و الإبحام ما يحمله كل تعريف للبديهِ و كل توضيح للواضح>>(4).

و لكن تعريف المصطلحات و تحديدها من الأمور التي يقتضيها المنهج العلمي ،ولذلك أجد من الضروري ذكر تعريف القدماء للعدد ،حيث قالوا: هو <حما وُضِع لكميّة الآحاد أي

<sup>(1)</sup> ابن منظور ،لسان العرب، دار صادر بيروت، مج3، مادة (عدد)، ص: 281.

<sup>(2)</sup> ابن يعيش ، شرح المفصّل للزمخشري ، ج 4 ، ق م له و ضبط هوامشه و فهارسه اميل بديع يعقوب ، ط 1 ، 2001م، ص : 03.

 $<sup>^{(3)}</sup>$ مصطفى النحاس ، العدد في اللغة ، ص

 $<sup>^{(4)}</sup>$  عباس حسن ،النحو الوافي ، دار المعارف بمصر ،القاهرة ، ط  $^{(4)}$  عباس حسن ،النحو الوافي ، دار المعارف بمصر

 $^{(1)} < <$  الأفراد ،وأنّ من خواصه مساواته لنصف مجموع حاشتيه المتقابلتين

و معنى ذلك أن كل عدد من الأعداد تحيط به حاشيتان ؛أي عدد قبله و عدد بعده و أن هذا العدد يساوي نصف مجموع هذين العددين ،فالعدد  $\frac{7+9}{2}$ 

### ثانيا: العدد و اسم العدد و الرقم

تستعمل مصطلحات العدد و اسم العدد و الرقم للدلالة على مدلول واحد و لعلّه من الضروري التمييز بين هذه المصطلحات الثلاثة ؛ فيرى (التهانوي) بأن العدد "عند جميع النحاة هو الكمية ، والألفاظ الدالة على الكمية بحسب الوضع تسمى أسماء العدد"(2).

و يفرّق (النحاس) بين المصطلحين فيقول: "العدد فكرة يدل عليها باسم "العدد ،و أن لفظ عدد يطلق و يُراد منه اسم العدد تجاوزاً " (3).

و لذا نجد ابن يعيش في (شرح المفصّل) يخالف النحاة في تسمية هذا الباب من أبواب النحو ، ففي حين أطلق النحاة على هذا الباب في مصنّفاتهم "باب العدد" أطلق عليه هو "باب أسماء العدد".

أمّا المقصود "بالأرقام" فهو الرموز (1، 2، 3، .....) ، يقول (النحاس) في تعريف لفظ (رقم): "هو كل رمز من الرموز التي تمثل الأعداد ، كالرمز (3) في اللغة العربية ، والرمز (3) في اللغات الأخرى ، ويمثل التعبير بالأرقام مرحلة الكتابة فهو لاحق ، بالنسبة لإسم العدد الذي يمثل مرحلة اللّفظ اللّغوي ، ولعلّ هذا يسيرُ جنبًا إلى جنبٍ مع المعنى اللغوي لكلمة "رقم" و هو الكتابة "(4).

### ثالثا: ألفاظ العدد و استعمالاتها النحوية

<sup>.</sup> 517: ص : المرجع السابق ، ص

<sup>(2)</sup> مصطفى النحاس ، العدد في اللغة ، ص: 20 ، نقلا عن التهانوي ، كشاف إصطلاحات الفنون ، ج 4 ، ص: 939.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  مصطفى النحاس ، العدد في اللغة ، ص:  $^{(3)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المرجع نفسه ، ص: 19.

ألفاظ العدد في اللّغة صنفان:

I-الأعداد الصريحة: وهي واحد و اثنان و ثلاثة .....و عشرة و مائة و ألف ،وكل ما نشعّب عنها ،وسُميت بالصريحة للتصريح فيها بلفظ العدد ،ويقسمها النحاة على أربعة أقسام إصطلاحية هي: العدد المفرد و المركب و المعطوف و العقد (1)،وسوف يأتي الحديث عنها لاحقاً.

و يمكن عد العدد الترتيبي ضمن هذا القسم (2) ، للتصريح فيه بلفظ العدد.

 $\mathbf{II}$  -الأعداد غير الصريحة : و هي قسمان أيضاً  $\mathbf{II}$ 

أ-أعداد غير صريحة دالة على معلوم: "و هي تلك التي تدل على مقدار عددي معين بلفظ غير صريح في العدد" مثل: النواة ،الأوقية ،النَّش ،الفَرق

و ما يميز هذه الأسماء هو إختصاص كل منها بمقدار معين ، بحيث إذا ذكر أي اسم منها عرف العدد أي المقدار الذي تدل عليه مباشرة ، ولذلك أطلق عليها اسم أعداد غير صريحة دالة على معلوم.

ب-أعداد غير صريحة دالة على مبهم : و هو ما أطلق عليه النحاة مصطلح : "كنايات العدد"

لعدم التصريح فيها بلفظ العدد و أشهرها : كم ، كأيّن ، كذا .

<sup>(1)</sup> يراجع : المرجع السابق ، ص: 128 .

<sup>(2)</sup> يراجع : أحمد ماهر البقري ،دراسات نحوية في القرآن ، العدد و الجحرورات ،مؤسسة شباب الجامعة للطباعة و النشر و التوزيع ،الإسكندرية ،ط 3 ، 1986 ، ص : 15.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  يراجع : مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ، ص:  $^{(3)}$ 

### رابعاً: أقسام العدد الإصطلاحية و إعرابها

ذكر (الزمخشري) في مفصله بأنّ أسماء العدد الأصلية إثنتا عشرة كلمة و هي : واحد ،إثنان ،ثلاثة ،أربعة ،خمسة ،سبعة ،ثمانية ،تسعة ،عشرة ،مائة و ألف ،أما ما عداها من أسماء الأعداد فمتشعب منها (1) ،و قسم هذه الأعداد على ثلاث مراتب هي :

-من الواحد إلى التسعة.

-العشرة .

-المائة و الألف.

وعلّل (ابن يعيش) لهذا التقسيم بقوله: < < لأنّ كل مرتبة فيها تسعة عقود ،فالآحاد تسعة عقود و العشرات تسعة عقود و المائات تسعة عقود و المائات تسعة عقود و المائات المراتب الثلاثة ،فهي آحاد ألوف ،وعشرات ألوف و مئات ألوف ،وألوف ألوف إلى ما لا نهاية له>> .

أما المبرد فنراه يحصر الأعداد الأصلية ما بين الواحد إلى العشرة فقط ،ويرى أنّ باقي الأعداد الأخرى كلّها ترجع إليها إمّا عن طريق الجمع أو التضعيف ،فالثلاثة عشر هي جمع ثلاثة وعشرة ،و المائة مضاعف العشرات ،والألف مضاعف المئات ...إلخ(3).

ويرى (النحّاس) بأنّ رأي الزمخشري في هذه المسألة هو الأرجح لأنّ : <<المائة و الألف بناء جديد لا نظير له في الأعداد العشرة الأولى فهما لذلك أصليان>> (4).

و تستعمل أسماء الأعداد في العربية على أربعة أقسام إليك تفصيلها:

<sup>(1)</sup> يراجع : الزمخشري ،المفصّل في صنعة الإعراب ،تحقيق محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان ،ط 1 1999 ، ص: 262 .

<sup>.03:</sup> ابن يعيش ،شرح المفصّل للزمخشري ، ج 4 ، ص $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> يراجع: مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ، ص: 22.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المرجع نفسه ، ص: 22.

I-العدد المفرد و إعرابه: و يضم هذا القسم من الأعداد: الواحد و الاثنين و الثلاثة و الأربعة و الخمسة و السبعة و الشمانية و التسعة و العشرة و (المائة و الألف) ولو اتصلت بحما علامة التثنية أو الجمع لأنّه ليس المراد من مصطلح المفرد هنا غير المثنى و الجمع ،بل المراد منه أنّه ليس من الأقسام الاصطلاحية الثلاثة الأحرى ،ويلحق بحذا القسم أيضًا كلمات مثل:

بضع (ومؤنثه بضعة) و نيّف (1) ، و كلتاهما تدلان على عدد مبهم ،ولكن النحاة لم يتركوا هاتين الكلمتين دون تحديد :

قد تستعمل كلمة (بضع) استعمال الأعداد المفردة (من 9-9) نحو : أقبل بضعة رجال و بضع فتيات.

و قد تركب مع (عشرة) تركيباً مزجياً ؛ نحو : أقبل بضعة عشر رجلاً و بضع عشرة فتاة.

و قد يكون معطوفا عليها (عشرون) أو أحد إخوته من العقود ،نحو : أقبل بضعة و عشرون رجلاً و بضع و عشرون فتاة.

و تأخذ كلمة (بضع) أحكام الأقسام المذكورة (أي العدد المفرد و العدد المركب و العقد) من حيث الإعراب و من حيث التذكير و التأنيث كما سنرى لاحقاً. –أمّا كلمة (نيّف)<sup>(3)</sup>: فهي تدلّ أيضًا على عدد مبهم و لكن لها أحكامها التي تميّزها عن (بضع) و هي:

<sup>(1)</sup> يراجع : المرجع السابق ،ص: 518.

<sup>.519 – 518 :</sup> ه ص: 519 – 518 يراجع : المرجع نفسه ، ه ص

<sup>(3)</sup> يراجع : المرجع نفسه ، ه ص: 518.

-1-النيّف: صيغة عددية تدلُّ بنصِّها الحرفي على عدد مبهم ،ينطبق على الواحد كما ينطبق على التسعة و على كلّ عدد بينهما ،أي أنّ مدلولها قد يصدق على: (1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9) من غير تعيين ولا حصر في عدد من هذه الأعداد التسعة دون غيره.

-ب-كلمة (نيّف) لفظها مفرد دائمًا و لا تلحقه تاء التأنيث.

-ج-لا بدّ أن تسبق كلمة (نيّف) بعقد من العقود (10→90) و تعطف عليه و لا يصحّ عطف العقد عليها ،فيقال : غشرة و نيّف ،عشرون و نيّف ،ولا يقال : نيف و عشرة ،نيّف و عشرون هذا عن أهمّ الأحكام المتعلّقة بـ "بضع و نيّف" بإعتبارهما من ملحقات هذا القسم من الأعداد.

- أما عن حكم إعراب الأعداد المفردة ،فيكون بالحركات الظاهرة على آخرها (1) ،و مثال ذلك قوله جلّ ثناؤه :

فكلمة (سبع) في الآية الأولى: اسم مجرور بفي و علامة حرّه الكسرة الظاهرة ،و في الآية الثانية: مفعول به منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة ،و في الثالثة: فاعل مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. و يستثني من ذلك ما كان داخلاً في حكم المثنى أو الجمع ،فيعرب إعرابهما كإثنين و ألفين و مائتين (2).

فإن كان مثنى -مثلا- فإنّه يرفع بالألف مثل قوله تعالى :

و يجرّ و ينصب بالياء ،و مثال هذا الأخير -النصب- قوله تعالى :

<sup>(1)</sup> يراجع : المرجع نفسه ، ص: 519.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المرجع نفسه ، ص 519.

﴿إِذَا أَمْ سَكُنَا إِلَيْهِ مَ اثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَرَبَرُنَا بثالث فقالوا إِنّا إِلْيَكُم مُرسَلُونَ فَي يس -14-امّا فيما يخصّ مسألة ضبط (الشين) في العدد (عشرة) ففيه لغات يقول ابن يعيش: <أما عشرة ، ففي شينها لغتان : كسرُ الشين و إسكانها ، فبنو تميم يفتحون العين و يكسرون الشيّن و يجعلونها بمنزلة (كَلِمَة) و (ثفِنَة) ، وأهلُ الحجاز يسكنون الشّين و يجعلونها بمنزلة (ضرّبَةٍ) >>(1). فيقول بنو تميم : "ثلاث عشرة "و يقول الحجازيون : "ثلاث عشرة".

-أمّا (عبّاس حسن) فيرى بأنّ أشهر اللّغات في ضبط شين (عشرة) -سواء أكانت مفردة أم مركبّة - هو فتح الشين إن كان المعدود مذكراً و تسكن الشين إن كان المعدود مؤنثًا (2).

II-العدد المركب و إعرابه: و يقصد بهذا القسم من الأعداد: < ما تركّب تركيبًا مزجيًا من عددين لا فاصل بينهما يؤدّيان معًا يعد تركيبهما و إمتزاجهما معنًى واحداً جديداً لم يكن لواحدة منهما قبل هذا التركيب ، والأولى تُسمى صدر المرّب و الثانية تسمى عجزه > >(3).

و معنى ذلك أنّ هذا القسم يضم الأعداد (11 ،12 ،13 ،15 ،15 ،16 ،16 ،10 ،19 ويلحق بما كلمة : بضع و بضعة إذا ركبا تركيباً مزجياً مع العشرة إذ يرى النحاة بأنّ الأصل في ثلاثة عشر التي للمذكر مثلاً : ثلاثة و عشر فأرادوا الإختصار فحذفوا واو العطف ،ثم رُكِّب الجزءان تركيبًا مزجياً لإبعاد معنى العطف ،فصارت الكلمتان إسمًا واحداً يدلُّ على معنى جديد أمّا حكمه من حيث الإعراب ،فهو بناء آخر الكلمتين على الفتح ،ويكون في محل رفع أو نصب أو حرّ على حسب موقعه من الجملة (4) ،و مثال ذلك قوله تعالى :

﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحدَ عَشَر كُوْكًا ﴾ يوسف -4-

ف (أحد عشر مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به) .

ابن يعيش ،شرح المفصّل للزمخشري، ج4 ،ص $^{(1)}$ 

 $<sup>^{(2)}</sup>$  يراجع : عباس حسن ،النحو الوافي ، ج 4 ،ص: 522.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  المرجع نفسه ، ج  $^{(3)}$  المرجع

 $<sup>^{(4)}</sup>$  يراجع : المرجع نفسه ، ص: 520-520

و تقول : فريق كرة القدم أحد عشر لاعباً (أحد عشر هنا مبني على فتح الجزأين في محل رفع خبر للمبتدأ).

وتقول:أثنيت على أحدَ عشرَ محسناً (أحدَ عشرَ هنا مبني على فتح الجزأين في محلّ جرّ اسم مجرور و ينطبق هذا الإعراب على جميع الأعداد المركبة ،ما عدا حالتين اثنتين :

\*الأولى (1): أن يكون العدد المركب هو: (اثنا عشر) أو (اثنتا عشرة) فهذان التركيبان لهما حكم خاص في الإعراب ؛فالعدد الذي يمثل صدر التركيب (اثنا و اثنتا) يأخذ حكم المثنى في الإعراب ،فيرفع بالألف و ينصب و يجرّ بالياء ،وتعرب كلمة (عشر و عشرة): اسم مبني على الفتح بدل نون المثنى لا محل له من الإعراب.

و مثال ذلك قوله جل ثناؤه:

﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا ﴾ البقرة -60-

﴿ وَ بَعَثْنَا مِنْهُ مُ النَّنِي عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ المائدة -12-

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوسِ عِنْدَ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ التوبة -36-

ف (اثنتا) في الآية الأولى فاعل مرفوع و علامة رفعه الألف لأنه مثنى ،و (اثني) في الآية الثانية: مفعول به منصوب و علامة نصبه الياء لأنّه مثنى و (اثنا) في الآية الثالثة: خبر إنّ مرفوع و علامة رفعه الألف لأنّه مثنى أمّا (عشر و عشرة) في هذه الآيات فهي اسم مبني على الفتح بدل نون المثنى.

\*الثانية (2): أن يكون العدد المركب (غير اثني و اثنتي) مضافاً ،فيصحّ:

- بناؤه على فتح الجزأين مع إضافته ،فنقول:

- خمسةَ عشرَ محمّد عندي (فالعدد: خمسة عشر مبني على فتح الجزأين في محل رفع مبتدأ).

28

<sup>(1)</sup> يراجع : المرجع السابق ، ص: 521.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> يراجع : المرجع نفسه ، ص: 535.

-إنّ خمسةَ عشر محمّدٍ عندي (خمسة عشر: مبني على فتح الجزأين في محلّ نصب اسم إنّ).

-حافظت على خمسة عشر محمّدٍ (خمسة عشر : مبني على فتح الجزأين في محل جرَّ بعلى).

-إعراب عجزه بالحركات على حسب حاجة الجملة مع ترك صدره مفتوحاً في كل الحالات <باعتبار الجزأين كلمة واحدة بجري الإعراب على الثاني منهما مع ترك الأوّل على حاله ،دون أن تتغيّر الفتحة التي في آخره >>(1).

و يعرب التركيب بشطريه حسب موقعه من الجملة ، فنقول:

- خمسة عشر محمّد عندي (خمسة عشر : مبتدأ مرفوع و علامة رفعه الضمّة الظاهرة).

-إنّ خمسةَ عشرَ محمّدٍ عندي (خمسةَ عشرَ : اسم إنّ منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره).

-حافظت على خمسة عشر محمّدٍ (خمسة عشر: اسم مجرور "بعلى" و علامة جرّه الكسرة.

**III**—العدد العقد و إعرابه: و هو القسم الثالث من الأعداد الاصطلاحية و < المقصود بالعقد هنا معنى اصطلاحي يقتصر على أعداد محصورة لها حكم حاص بها و هي تلك العقود التي تبدأ بعشرة و تنتهي بتسعين ...و لكن العقد (عشرة) لا يشترك مع البواقي في حكمها النحوي ،و لهذا لا يعدّ فيها من هذه الناحية و لا يذكر معها ،برغم تسمية عقداً>>(2).

و يرى المحدثون بأنّ هذه العقود إنّما اشتقت من الأعداد الأصلية التي تناسبها عن طريق المضاعفة و يرى المحدثون بأنّ هذه العقود إنّما اشتقت من الأعداد الأصلية التي تناسبها عن طريق المضاعفة عشر مرات و التسعون مضاعف العدد (تسعة) عشر مرات.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ،ص : 535.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المرجع نفسه ، ه ص : 522.

و قد أثارت هذه المسألة نقاشاً حول صياغة العدد (عشرون) ؛إذ الأصل أن يقال فيه بنزع إثن من اثنين و زيادة الواو و النون أو الياء و النون ،كما فعلوا عندما اشتقوا ثلاثين من ثلاثة و أربعين من أربعة ،و لكنّهم لم يفعلوا و راحوا يقدمون التعليلات لصياغة لفظ (عشرون)<sup>(1)</sup>.

-أمّا حكم العقود من حيث الإعراب ،فهي تعرب إعراب جمع المذَّكر السالم في جميع الحالات لأخّا ملحقة به (2).

و قد ذُكِرَتْ العقود عدّة مرات في القرآن الكريم و من ذلك قوله تعالى :

﴿إِنْ يَكُن مِّنْكُ مْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَّنْنِ ﴾ الأنفال -65-

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً و أَتَّمناها بعشر فتم ميقات ربه أمربعين ليلة ﴾ الأعراف -142-

﴿ حَتَّى إِذَا بَلِغَ أَشُدَّهُ وَبَلِغَ أَمْرِ بَعِينَ سَنَّةً ﴾ الأحقاف -15-

﴿ فِي يُوْمِ كَانَ مِقْدًا مِنْ خَمْسِين أَلْفَ سَنَة ﴾ المعارج -4-

﴿ فَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ المحادلة -4-

﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذِبْعُهَا سَبْعُونَ ذِبِهِ عَلَى فاسلكوه ﴾ الحاقة -32-

فنجد كل عقد من هذه العقود معرباً بالحروف كما يعرب جمع المذكر السالم ،فنراه مرفوعاً بالواو ،مثل (عشرون) الذي وقع اسماً للناسخ (يكن) ،و (سبعون) الذي وقع خبراً للمبتدأ (ذرعها) ،و نراه منصوباً بالياء مثل: العقد (أربعين) الذي وقع مفعولا به ،و (خمسين) الذي وقع خبراً للناسخ (كان) و هكذا...

IV-العدد المعطوف و إعرابه: و المقصود بهذا القسم من الأقسام هو الأعداد المحصورة بين عقدين من العقود السالفة الذكر ،كالأعداد المحصورة بين عشرين و ثلاثين ،أو بين ثلاثين

<sup>(1)</sup> يراجع : أبو البركات الأنباري ، كتاب أسرار العربية ، تحقيق : فخر صالح قداره ،دار الجيل ، بيروت ، ط 1 ،1995 م ،ص :201.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  يراجع : عباس حسن ،النحو الوافي ، ج 4 ، ص: 523.

وأربعين ... إلخ ،ومنه: واحد و عشرون ،اثنان و ثلاثون ثلاثة و أربعون ،أربعة وخمسون ،خمسة و ستّون ،ستة و سبعون ... إلخ<sup>(1)</sup>.

-أمّا حكم العدد المعطوف من حيث الإعراب ، فإنّ الجزء الأوّل منه ،أي المعطوف عليه -و هو المفرد المسمى النيّف فيعرب على حسب موقعه من الجملة ،ويكون إعرابه بالحركات الظاهرة على الخره ،إلاّ إذا كان دالاً على التثنية فإنّه يعرب إعراب المثنى، فيرفع بالألف و ينصب و يجرّ الياء. أمّا الجزء الثاني و هو المعطوف -و الذي هو من نوع العقود - فيتْبعُهُ في الإعراب و لكن إعرابه يكون بالحروف لأنّه ملحق بجمع المذكر السالم (2) ، -كما سبقت الإشارة إليه -و مثاله قوله تعالى

## : ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ . ص- 22

### \*قراءة الأعداد المعطوفة على العقود

والمقصود من هذا هو كيف تقرأ الأعداد المعطوفة على العقود قراءة إعرابية سليمة ؟ (و المقصود بالعقود هنا : (10 .... 90 و 100 و 1000).

-يشير قوله تعالى : ﴿ وَكِبُوا فِي كَهُفِهِ مُ ثَلاَثُمَائَةَ سَنِينَ وَإِنْ دَادُوا تَسْعاً ﴾ الكهف -25- إلى أنّ : < قراءة الأعداد المعطوفة في الأفضل تبدأ بالعدد المضاف إلى المائة و تنتهي بالآحاد ، فيقول : ثلاثمائة و تسع سنين ، ويصحُّ أن تقرأ في غير القرآن -تسع و ثلاثمائة سنة >>(3). -أي أنّ هناك طريقتين في قراءة الأعداد المعطوفة (4):

-إمّا أَنْ تُقرَأُ من اليمين إلى اليسار ،فيُقَالُ في : 23 و 47 و 109 و 1030 : ثلاثة و عشرون ،سبعة و أربعون –تسعة ومائة – ثلاثون و ألف.

31

<sup>. 523 :</sup>  $\omega$  ،  $\omega$  : المرجع السابق ،  $\omega$ 

<sup>(2)</sup> يراجع : المرجع نفسه ،ص: 524-523.

<sup>(3)</sup> أحمد ماهر البقري ، دراسات نحوية في القرآن العدد و المحرورات ، ص: 25.

<sup>(4)</sup> يراجع : عباس حسن ،النحو الوافي ، ج4 ،ص : 566-566.

-و إمّا أن تُقَرأُ من اليسار إلى اليمين ،فيقال في الأعداد نفسها : عشرون و ثلاثة -أربعون و سبعة ،مائة و تسعة- ألف و ثلاثون.

و في كلتا الحالتين ،أي قراءة الأعداد من اليمين إلى اليسار أو العكس يجتزأ بمميز العدد الأخير من جملتها ،و. يجب تطبيق الأحكام التي عرفناها ،والمتعلقة بتذكير العدد و تأنيثه و تعريفه وتنكيره و في نوع التمييز و ضبطه.

### خامسا: تمييز العدد \*

I-مفهومه: إنّ العدد لفظ مبهم لا يوضّح نفسه بنفسه ،ولا يعيّن نوع معدوده ؛فإذا قلت: اشتريت خمس فإنّ معنى الجملة يبقى غامضاً و لفظ خمس يبقى مبهماً ،إذ هل المقصود بخمس خمس درّاجات ؟ أم خمس روايات؟ أم خمس كرّاسات ؟....؟

فلو قلت : اشتریت خمس روایات ،فنلاحظ بأنّ كلمة (روایات) قد أزالت إبهام العدد (خمس) و بیّنت لنا المراد منه.

II-حكم تمييز العدد (المعدود) : كما أنّ أسماء العدد أقسام مختلفة ،فإنّ التمييز أيضًا يختلف باختلاف هذه الأقسام ،و قد جمع صاحب المفصّل هذه الأحكام في قوله : <و المميّز على ضربين مجرور و منصوب ،فالجحرور على ضربين : مفرد و مجموع ،فالمفرد مميّز المائة

والألف ، و المجموع مميّز الثلاثة إلى العشرة ، والمنصوب مميّز أحد عشر إلى تسعةٍ و تسعين و لا يكون إلا مفرداً > (1). و إليك تفصيل حكم مميّز كل قسم من أقسام العدد:

1-تمييز العدد المفرد: و الأعداد المفردة بحسب نوع مميّزها ثلاثة أنواع:

<sup>\*</sup> و يطلق عليه بعضهم : المعدود ،أو مميّز العدد أو مفسّر العدد..

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> يراجع : المرجع السابق ، ص: 525.

<sup>(1)</sup> الزمخشري ،المفصّل في صنعة الإعراب ، ص: 262.

-1</br>
رجل و لا اثنا ، لا تقول : واحد رجل و لا اثنا و هو الواحد و الاثنان ، لا تقول : واحد رجل و لا اثنا رجلین></br>
رجلین></br>

<و لكنهما قد يضافان لغرض آخر من أغراض الإضافة و هو الاستحقاق فلا يسمى المضاف الله تمييزاً لهما >الله تمييزاً لهما >الله تمييزاً لهما >الله تمييزاً لهما ملائة لم يجئ بقصد إزالة الإبحام و الغموض عن نوع معدود هما

-فالأصل في الواحد و الاثنين إذن ،ألا يجمع بينهما و بين المعدود لا عن طريق الإضافة مثل: واحدُ رجلٍ و ثنتا امرأتين ،ولا عن طريق الوصفية مثل: رجل واحد و امرأتان اثنتان ،يقول (ابن عصفور): < إنّما لم يجز فيها ذلك لأنّ ذكر المعدود يغني عن ذكر العدد ،فلو ذكرته مع المعدود لكان عِيًّا >> (4) إلاّ إذا كان إضافتهما إلى المعدود للضرورة، أو لغرض بلاغي معيّن كالتخصيص و الاستحقاق.

و لعل (ابن يعيش) يوضّح المسألة أكثر في قوله: < فإذا عددت نوعاً من الأنواع ،فلا بدّ أن تضمّ إلى اسم العدد ما يدلّ على نوع المعدود ليفيد المقدار و النوع ،لكنّهم قالوا في الواحد "رجل" و "فرس" و نحوهما فاجتمع فيه معرفة النوع و العدد وكذلك إذا ثنيت ،قلت: رجلان و فرسان ،فقد اجتمع فيه العدد و النّوع >> (5).

و هذا على خلاف الأعداد الأخرى ،فإذا قلت مثلاً: أربعة رجالٍ ،فإنّ لفظ (أربعة) بمفرده يدل على العدد فقط و لا يُشير إلى النوع ،وبالتالي كان في حاجة إلى أن يضم إليه ما يدل على نوع المعدود و هو المميّز (رجال).

(4) ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي ،قدم له ووضح هوامشه و فهارسه فواز الشعار ،تحت إشراف إميل بديع يعقوب -دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - ،مج 2،ط 1 ، 1998 ، ص: 122.

33

\_

<sup>(2)</sup> ابن هشام الأنصاري ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ،قدم له ووضح هوامشه ، إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان ، ط 1 ، 1996 ، ص: 401.

<sup>(</sup>a) عباس حسن ،النحو الوافي ، ج 4 ، ص: 552.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> ابن يعيش ،شرح المفصّل للزمخشري ، ج 4 ، ص: 05 .

-ب-< حما يحتاج إلى تمييز مفرد مخفوض (مجرور بالإضافة) و هو المائة و الألف\*>> (1). و مثنّاهما و جمعهما.

و مثاله قوله تعالى : ﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامِرْ شَمِّ بِعِثْهِ ﴾ البقرة -259-.

﴿ فَلَبِثَ فِيهِ مْ أَنْفَ سَنَةً إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً ﴾ العنكبوت -14-.

فنجد بأن مميّز المائة و الألف في الآتين وقع مضافاً إليه مجرورا.

< <وقد ينصب المائة و الألف نحو قول الشاعر:

إذا عاش الفتى مائتين عاماً \*\*\* فقد ذهب اللّذاذة و الفتاء $>>^{(2)}$ .

كما ورد تمييزها جمعاً مجروراً كقراءة من قرأ قوله تعالى :

﴿ ولِبُوا فِي كَهُمُهُم ثَلاثَمَائَةُ سَنِينَ وَإِنْ دَادُوا تَسْعًا ﴾ الكهف -25-.

و لكن يبقى هذا الإستعمال من الشاذ الذي لا يقاس عليه في اللغة (3).

-ج-< ما يحتاج إلى تمييز مجموع مخفوض و هذا النوع هو (الثلاثة و العشرة و ما بينهما>> (و كذا بضع و مؤنثها بضعة) ،ومثال ذلك قوله عزّ و حلّ :

﴿ وَكَفَدُ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتِ بِيَنَاتِ ﴾ الإسراء -101- ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتِ بِينَاتِ ﴾ الإسراء -6-

أما إذا أضيفت إلى (آلاف) وجب إثبات تائها سواء أكان المعدود مذكراً أم مؤنثاً ،مثل: ثلاثة آلاف رجل و ثلاثة آلاف امرأة.

<sup>\*</sup> و إذا أضيفت هذه الأعداد المفردة (3-9) إلى المائة وجب حذف تائها سواء أكان معدودها مذكراً أم مؤنّنا ،مثل : ثلاثمائة رجل و ثلاثمائة إمرأة.

<sup>(1)</sup> ابن هشام الأنصاري ،شرح شذور الذهب ،ص: 403.

<sup>(2)</sup> مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ، ص 160.

<sup>(3)</sup> يراجع : عباس حسن ،النحو الوافي ، ص: 534 ، و يراجع : مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص: 161-160.

<sup>(4)</sup> ابن هشام الأنصاري ،شرح شذور الذهب ،ص: 402.

<sup>(1)</sup> يراجع: عباس حسن ، النحو الوافي ، ج 4 ، ص 527.

﴿ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ يوسف -42-

و تميز هذا النوع من الأعداد يجب أن يتوفّر فيه أربعة شروط هي : أن يكون (جمع / تكسير / للقلة / مجرورا بالإضافة).

1-أمّا كونه جمعاً  $^{(1)}$  ، ليتطابق المعدود و العدد في الدلالة على العدد الكثير و قد يغنينا عن الجمع ما يدل على الجمعية مثل : اسم الجمع ، كقوم و رهط ،أو اسم الجمعي ؛ مثل : نحل  $^{(1)}$  بقر.

و حكم هذين النوعين أن يكونا مجرورين بحرف الجرّ (من) مثل : ثلاثة من القوم فازوا ،و خمسة من النحل جمعت العسل ،أمّا جرّهما بالإضافة ،فالأحسن أن يقتصر على المسموع فقط ،كقوله تعالى : ﴿وَكَانَ فِي الْمُدِينَةُ تِسْعَةُ مَهُ هُلُ النمل -48- و منه أيضا قول الشاعر :

ثَلاَثَةُ أَنْفُسِ وَ ثَلاَثُ ذُودٍ \*\*\* لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِي (2).

2-أمّا كونه للتكسير (3) ،فهو الأفصح ،ولكن يجوز أن يكون مُميّز هذه الأعداد جمع تصحيح و ذلك في حالتين (4) :

\*إذا لم يكن للكلمة جمع مستعمل للتكسير ؛ مثل : "خمس صلواتٍ" "و سبع سنين".

\*إذا كان للكلمة جمع تكسير مستعمل و لكن يُعدَل عنه إلى جمع التصحيح لجحاورته ما أُهِمل تكسيره في الكلام ،و مثال ذلك ،قوله جلّ ثناؤه : ﴿إِنِّي أَمْرَى سبعَ بقرات سمانٍ يأكلهن سبعُ عجاف و سبع سنبلات خضرو أخريا بسات ﴾ يوسف -43-.

<sup>(2)</sup> البيت من الوافر و هو لأعرابي من أهل البادية ،و الشاهد فيه : إضافة العدد إلى اسم الجمع ذودٍ ،يراجع :العدد في اللغة ،ص: 249.

<sup>(3)</sup> يراجع : عباس حسن ،النحو الوافي ، ج 4 ،ص: 527.

<sup>(4)</sup> يراجع : المرجع نفسه، ص: 527 -528 ، ويراجع : ابن هشام الأنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تحقيق : اميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ، ط 1 ، 1997 ،مج 2 ،ص: 114.

فنجد أنّ الذكر الحكِيم قد استعمل جمع المؤنّث السالم في قوله (سنبلات) فعدل بذلك عن جمع المتكسير "سنابل" و ذلك لمجاورتما و مناسبتها لبقرات التي تُرك جمع تكسيرها في الآية.

-كما يجوز أن يكون مميّز هذا النوع من الأعداد جمع تكسير للكثرة و ذلك في حالتين أيضا: <<الأولى أن يُهمل بناءُ القلّة ،نحو: "ثلاثُ جوار" و "أربعة رجالٍ" و "خمسة دراهم "والثانية: أن يكون له بناء قلّة ،ولكنّه شاذٌ قياسًا أو سماعاً ،فَيَنزل لذلك منزلة المعدوم>>(1).

و مثاله قوله تعالى : ﴿ و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ البقرة -228-.

و (القروء) كما ترى جمع كثرة ،و لها جمع قلّة هو "الأقراء" ،و لكن لما كان جمع القلّة هذا قليل الاستعمال عُدِلَ عنه إلى جمع الكثرة و في ذلك يقول (الزمخشري) : < و لعلّ القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراء فأوثر عليه تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة المهمل فيكون مثل قولهم ثلاثة شسوء >> (2) يدل : (أشساع).

S-أمّا كونه للقلّة (3) ، فمراعاة للمأثور من الكلام الذي يدل على أنّه إذا كان للكلمة جمعان (جمع كثرة و جمع قلة) يكون تمييز العدد بجمع القلّة هو الأعم و جموع القلة هي : أفعال —أفعلة وأفعل —فعلّة " ،أمّا إذا كان للكلمة جمع كثرة فقط ،صحّ التمييز به ،و قد اختلف النحاة حول هذه المسألة (أي كون مميز العدد من S إلى S إلى S جمع تكسير للقلّة) ؛ ففي حين رفض القدامي أن يقع الجمع السالم مميّزاً للعدد —إلا نادراً— لأنّ < المطلوب من التمييز تعيين الجنس ، و الصفات

قاصرة في هذه الفائدة إذ أكثرها للعموم ،فلذا لا تقول في الجمع المكسر وصفاً ثلاثة  $(1)^{(1)}$ .

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ، ص: 114.

<sup>(2)</sup> الزمخشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ،تحقيق يوسف الحمادي ،مكتبة مصر ،ج1 ،ص : 246 ،و للتعرف على مزيد من الآراء في المسألة راجع : محمد الأمين خضري ،الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ، مطبعة الحسين الاسلامية ط1 ،162 ، ص :162.

<sup>.528 :</sup> عباس حسن ،النحو الوافي ، ج 4 ،  $\alpha$  : 328.

<sup>(1)</sup> مصطفى النحاس، العدد في اللغة، ص: 249.

نجد المحدثين يجيزون ذلك ،فقد ذكر (محمد حسين عبد العزيز) أن الأستاذ (شوقي أمين) قدم بحثاً بعنوان : < حكم جمع التصحيح في تمييز العدد المضاف> انتهى فيه إلى جواز إضافة أدبى العدد إلى جمع التصحيح و جمع التكسير (الذي للكثرة) مستنداً في ذلك إلى رأي ابن يعيش و ابن مالك عندما عدّا جمع المذكر السالم و جمع المؤنّث السالم من جموع القلّة (2).

و قد أجاز (محمد حسن عبد العزیز) ذلك أیضا و لكن بشرط تقدیر موصوف محذوف یشیر إلی الجنس فقال : < یجوز إضافة أدنی العدد إلی الوصف (جمع تصحیح لمذكر أو مؤنث أو جمع تكسیر) علی تقدیر موصوف محذوف> معتمدا في ذلك علی قول سیبویه في تفسیر :

"ثلاثة سنابات" و قوله تعالى : ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ ، < فكأنّ التقدير في القول الأول ثلاثة رجال سنابات و في الآية عشر حسنات أمثالها >> (4).

4-أمّا الشرط الرابع و هو أن يكون التمييز مجروراً بالإضافة : فهو الأعم الأكثر أيضاً ،ويحدث تخفيفاً في العدد بحذف التنوين منه لإضافته و لا يصحُّ الفصل بينه و بين العدد إلاّ بما يصحُّ الفصل به بين المتضايفين >(5).

هذا إذا تأخّر التمييز عن العدد ،أمّا إذا تقدم وجب إعرابُه على حسب موقعه من الجملة و إعراب العدد نعتاً مؤوّلاً له.

## -2-تمييز العدد المركب و العقد و المعطوف:

الأعداد المركبة و المعطوفة و العقود و ما ألحق بالمركب و المعطوف عليه من كلمتي (بضع و بضعة) فيحتاج إلى تمييز مفرد منصوب غير مفصول عن العدد بفاصل (1) ،كما في قوله تعالى:

<sup>(2)</sup> يراجع : محمد حسن عبد العزيز ،الوضع اللّغوي في الفصحى المعاصرة ،دار الفكر العربي ،ط 1 ،1992 ،ص:217.

<sup>(3)</sup> يراجع : مرجع نفسه ،ص:218.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المرجع نفسه ،ص : 218 ،ويراجع : سيبويه الكتاب ، ج 3 ،ص: 567-566.

<sup>(</sup>٥) عباس حسن ،النحو الوافي ، ج 4 ، ص: 528.

﴿ واختام موسى قومه سيعين مرجلًا لميقاتنا ﴾ الأعراف -155-.

﴿إِن هذا أُخي له تسع و تسعون نعجة ولي نعجة واحدة ﴾ ص -23-.

﴿ إِن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ﴾ التوبة -36-.

أما قوله تعالى : ﴿ و قطعناهـ م اثنتي عشرة أسباطاً أَلَما ﴾ الأعراف -160 -.

فقد اختلف النحاة حول كلمة (أسباطاً) هل هي تمييز أم لا ؟ لأنّ (أسباطا) و ردت بلفظ الجمع ، و يشترط في تمييز العدد المركب أن يكون مفرداً -كما ذكرنا- كما أنمّا جاءت بلفظ التذكير و يشترط في تمييز المركب أن يناسب صدر العدد المركب في التذكير و التأنيث إذا كان

العدد أحد عشر أو اثني عشر فهناك من يرى بأن (أسباطا) نعت للتمييز و (أهمًّا) نعت لرأسباطاً) و هناك من يرى بأنّ التمييز محذوف و أسباطا بدل من إثنتي عشرة (2).

III-نعت المميّز: الذي يُخص بالوصف المعدود لا العدد ،يقول (النحاس): <لما كان أصل العدد الوصفية و أصل المعدود الموصوفية فإنّه يراعى ذلك عند ارتباط جملة العدد بنعت ،فلا يوصف في الغالب إلاّ المعدود نحو: عندي عشرون رجلاً شجاعاً ،ونحو قوله تعالى:

(إني أمرى سبع بقرات سمان و قد يوصف العدد و لكن على قلّة >>(3).

و يجوز في نعت المميّز اعتبار اللفظ مثل: ثلاثون رجلاً ظريفاً.أو المعنى مثل: ثلاثون رجلاً ظرفاء<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> يراجع : ابن هشام الأنصاري ،شرح شذور الذهب ، ص: 402 ،وعباس حسن ،النحو الوافي ، ج4 ، ص: 529.

<sup>(2)</sup> يراجع : ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي ،مج 2 ،ص 2 ،ص 128 ، ويراجع : مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص 150-148

<sup>. 267 :</sup> منافسه ، ص $^{(3)}$ 

 $<sup>^{(1)}</sup>$  يراجع : المرجع السابق ، ص: 268 ،و عباس حسن ،النحو الوافي ، +4 ، ، ، ، +60

وقد ورد عن العرب نعت المميّز بالعدد ، لما تحمله ألفاظ العدد من معنى الوصف ، يقول (الرضي) : <فلما ثبت معنى الوصف في ألفاظ العدد جرت تابعة لألفاظ المعدودات كثيراً ، نحو : رجال ثلاثة و الناس كإبل مائة>(2).

و في هذه الحالة تطبق القواعد المقررة ،فيما يخص موافقة أو مخالفة العدد لمعدوده من حيث التذكير و التأنيث -كما سيأتي توضيحه لاحقا.

-أمّا المجمع اللغوي بالقاهرة ،فقد أجاز المخالفة و المطابقة إذا تقدم المعدود على اسم العدد ووقع العدد بعده صفة له ،والهدف من ذلك هو التسيير في الكتابة العلمية ،علماً أن المجمع لم يفرض صورة معيّنة للحفاظ على الأصل<sup>(3)</sup>.

## سادسا: تأنيث العدد و تذكيره

بعد أنّ تعرّفنا على أقسام العدد ،و حكم كل قسم من حيث الإعراب ،نأتي الآن ،إلى الحديث عن مسألة هامة جدًّا تتعلق بموضوع العدد ،بل يعدّها النحاة أكثر المسائل تعقيداً في هذا باب ،ألا و هي مسألة : تذكير العدد و تأنيثه.

I - تأنيث العدد المفرد و تذكيره : و قد سبقت الإشارة إلى أنّ العدد المفرد ثلاثة أقسام :

<sup>2000</sup>، 1 مكرم ،عالم الكتب ،القاهرة ، ط 4 ،تحقيق عبد العال سالم مكرم ،عالم الكتب ،القاهرة ، ط 2000، ص 240.

<sup>.222 :</sup> مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص $^{(3)}$ 

\*الواحد و الإثنان : و هما يذكران و يؤنّنان مباشرة بغير حاجة إلى معدود بعدهما فصيغتهما تذكر (واحد ،أحد ،اثنان) و تؤنّث (واحدة ،إحدى ،اثنتان ،ثنتان) طبقا لما لولها(1) ،و منه قوله جلّ ثناؤه :

﴿ إِلَمْ كَ مَا إِلَهُ وَاحِد ﴾ النحل -22- ﴿ وَ قَالَ اللهُ لَا تَتَخَذُوا إِلَمْيِنَ اثْنَيْنَ إِنْمَا هُو إِلهُ وَاحِد ﴾ النحل -51-

﴿ فَإِنْمَا هِي مُرجِرة واحدة ﴾ الصفات -19 ﴿ فَإِنْ كَانْتَا اثْنَتِينَ فَلَهُمَا الثَلْثَانِ مُمَا تَرِكُ ﴾ النساء -176 أي أن الواحد و الاثنين يراعي فيهما القياس.

\*المائة و الألف: ثابتة الصيغة على حالتها اللّفظية ،فلفظ "مائة" مؤنث دائماً (إلا عند إلحاقها بجمع المذكر) ،ولفظ (ألف) مذكر دائماً ،وهما يحتجان إلى تمييز مفرد مخفوض -غالباً- وقد يكون هذا التمييز مذكراً أو مؤنّثًا على حسب الدواعي المعنوية (2) ،نحو:

-جاء مائة رجل ،و مائة فتاة.

-حضر ألف جندي ،و ألف طالبة.

فنلاحظ بأن المائة وردت مؤنثة مع المعدود المذكر و المؤنث و كذلك الألف.

\*الثلاثة و العشرة و ما بينهما: و ما ألحق بها من كلمات مثل: بضع و بضعة تخالف المعدود من حيث التذكير و التأنيث ؛فإذا كان المعدود مذكراً ،فإنّ العدد منها تلحقه تاء التأنيث و إذا كان مؤنثاً وجب تجريد العدد من تاء التأنيث (3) ،يقول (ابن يعيش): <اعلم أن عدد المؤنث من ثلاثة إلى عشرة بغير هاء كقولك ثلاث نسوة ،و أربع جوار ،و عشر ليال ،وعدد

 $<sup>^{(1)}</sup>$  يراجع : عباس حسن بالنحو الواقي ، ج  $^{4}$  ، ص:  $^{536}$  ،ابن هشام ،أوضح المسالك ،مج  $^{2}$  ، ص:  $^{(1)}$ 

 $<sup>^{(2)}</sup>$  يراجع : عباس حسن ،النحو الواقى ، ج 4 ص 536.

<sup>(3)</sup> يراجع: سيبويه ،الكتاب، ج 3، ص:557 ،وابن هشام ،أوضح المسالك، مج 2 ،ص: 110 ،وابن عصفور ،شرح مل الزجاجي ،مج 2 ،ص: 123 ،عباس حسن ،النحو الوافي ، ج 4 ،ص: 537 ،مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ، ص: 137-136 .

المذكر بالهاء ،نحو : خمسة أبيات و سبعة دراهم و عشرة دنانير $>^{(1)}$  و هذا عكس القياس . غير أنّ هناك من اللّغويين من أجاز المطابقة بين العدد و المعدود إذا تقدم المعدود على العدد و صار العدد وصفاً له (2).

-و الاعتبار في التذكير و التأنيث لا يكون بالنَّظر إلى لفظ الجمع و إنمّا يكون بالرّجوع إلى مفرده و التعرّف على جنسه (أي هل هو مذكر أم مؤنث) ،ثم مراعاة ذلك أثناء تذكير العدد و تأنيثه دون الالتفات إلى لفظ المعدود إذا كان جمعاً (3) ،فتقول (ثلاثة أدوية) بإثبات التاء في العدد رغم ثبوتها في الجمع لأن مفرد (أدوية) (دواء) و هو مذكر ،فوجب تأنيث العدد.

أيضا في قولك : (ثلاث جوارٍ) فقد ذكر العدد - رغم أن الجمع (جوار) حالٍ من علامة التأنيث "التاء" -لأنّ مفرد (جوار) (جارية) و هو مؤنث ،ولذا وجب تذكير العدد .

-إذن إذا كان المضاف إليه العدد (المميّز) جمعاً حقيقياً لا يُراعى لفظه أثناء التذكير و التأنيث و إنّا يراعى مفرده ،فما الذي يراعى إذا كان المميّز اسم جمع -و هو الذي ليس له مفرد من جنسه أو اسم جنسى جمعى ؟ .

الذي يراعى -في هذه الحالة- لفظهما (أي صيغتهما) و ما هما عليه من تأنيث أو تذكير أو صلاح للأمرين (4) ، (قال الرضي): < فإن كان مؤنثاً لا غير ، حذفت التاء ، وإن كان

مذكراً لا غير أثبتها إلحاقاً للمؤنث من هذا الجنس بجمع المؤنث ،وللمذكّر منه بجمع المذكر ،وإن جاء تذكيره و تأنيثه كالبط و الدّجاج جاز إلحاق التاء نظراً إلى تذكيره و حذفها نظراً إلى تأنيثه>> (5).

<sup>(1)</sup> ابن يعيش ،شرح المفصّل للزمخشري ، ج4 ،ص: 6.

<sup>221:</sup> مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> يراجع: ابن يعيش ، شرح المفصل للزمخشري ، ج4 ، ص: 6 ، ابن هشام ،أوضح المسالك ، مج 2 ، ص: 112 ، عباس حسن ، النحو الوافي ، ج 4 ، ص: 538 .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> يراجع : المرجع نفسه ،ص: 543.

<sup>. 246-245 ،</sup> ص: 45-246 في النحو ، ج4 ، ص: 546-246 .  $^{(5)}$ 

أما كيفية التعرّف على تذكير و تأنيث اسم الجمع أو اسم الجنس الجمعي فيكون بالإعتماد على ما سمع عن العرب ، وبالإعتماد على بعض القرائن اللفظيّة ، من بينها الضمير العائد عليهما ، أو اسم الإشارة المستعمل معهما ، أو تأنيث الفعل و تذكيره (1).

و يشترط في هذه الحالة ،ألا يتوسط بين العدد و المعدود نعت يدل على التأنيث أو التذكير < فإن توسط هذا النعت وجب مراعاة المعنى الذي يقتضيه ،ويدل عليه ،فيذكر اسم العدد أو يؤنث تبعاً له نحو : في الماء خمس إناث من البط ،وعلى مقربة منهما خمسة ذكور من البط أيضاً > أيضاً > أيضاً > .

\*إذا كان للعدد المفرد تميزان أحدهما مذكر و الآخر مؤنث ،فإنّ هذين التمييزين قد يفصلان عن العدد بفاصل و قد لا يفصلان ،وإليك حكم كل حالة :

أ-إذا فصل بين العدد و المعدود بفاصل مثل: (بين) فالغلبة حينئذ تكون للمذكر ، وحينئذٍ تثبت تاء التأنيث في العدد ، فتقول شاهدت: عشرة بين رجل و امرأة ، إلاّ إذا كان المميّز يوماً وليلة ، فإخّم يغلبون التأنيث على التذكير (3)، و منه قول الشاعر:

فَطَافَتْ ثَلاثًا بَيْنَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ \*\*\* وَ كَانَ النَكِيْرُ أَنْ تُضِيفَ وَ تَحْأَر (4).

يقول (النحاس) : <إذا كان المعدود أياماً و ليالي غلب جانب الليالي لسبق الليلة اليوم عند العرب فصار اليوم كأنّه مندرج تحت اللّيلة و جزء منها>أمّا إذ أبحمت و لم تذكر الأيام

<sup>(1)</sup> يراجع : عباس حسن ،النحو الوافي ، ج4 ،ص: 453 .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ،ص: 545.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  يراجع : مصطفى النحاس ، العدد في اللغة ، $\omega$  :  $^{(3)}$ 

<sup>(</sup>ثلاثًا) ، لأنَّ العرب يغلبون الليلة على اليوم . والشاهد فيه ، تذكير العدد (ثلاثًا) ، لأنَّ العرب يغلبون الليلة على اليوم

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المرجع نفسه ، ص: 220 .

و لا الليالي ، حرى اللفظ على التأنيث ، و منه قوله عزّ و حل : ﴿ يَرَبِّصن بِأَنفسهن أَمرِبعة أَشهر و عشراً ﴾ البقرة -234 و منه قولهم : "أقام فلان خمساً" فلما أبحم المعدود و لم يذكر ، حُذفت التاء من العدد تغليباً للفظ (الليالي) المؤنث على الأيام المذكر (1).

-عندي عشر نوق و جمال / عندي عشرة جمال و ذوق.

\*يصحّ تذكير العدد و تأنيثه إذا كان المعدود محذوفاً مع ملاحظته في المعنى و تعلّق الغرض به ،نحو : (ثلاث من كنّ فيه فهو منافق أثيم : الخيانة و خلف الوعد و الكذب) ،يقول الصبان : <فإن قصد و لم يذكر في اللفظ ،فالأفصح أن يكون كما لو ذكر ،فتقول صمت خمسة ،تريد أياماً ،وسرت خمساً ،تريد ليالي >>(3).

#### II - تأنيث العدد المركب و تذكيره:

سبق التعريف بهذا النوع من الأعداد و بيان حكمه الإعرابي ،أمّا الآن فنريد التعرّف على حكم هذه الأعداد من حيث التذكير و التأنيث ،ويمكن تلخيصه فيما يلى :

\*عجز العدد المركب ويقصد به (عشرة) يطابق المعدود من حيث التذكير والتأنيث ،فتقول: رأيت خمسة عشر رجلاً ،وخمس عشرة امرأة (4).

-أمّا صدر العدد المركّب ،فله حكمان (5):

<sup>220:</sup> يراجع : المرجع السابق ، ص  $^{(1)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> يراجع : المرجع نفسه ، ص: 258

<sup>(3)</sup> الصبان ،حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، ضبطه و صحّحه و حرّج شواهده ،ابراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ، ط1 ،1997 ، ج 4 ،ص:87.

<sup>(4)</sup> يراجع: عباس حسن ،النحو الوافي ، ج 4 ، ص: 547 ،مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص: 141 ،وابن يعيش ، مشرح المفصل للزمخشري، ص: 16-17.

<sup>(5)</sup> يراجع: عباس حسن ،النحو الوافي ،ص: 547 ،مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص: 217.

أ-إذا كان لفظه (أحد / إحدى / اثني / اثنتي) وجب مطابقته للمعدود فتقول: -اشتريت أحد عشرة المعدود فتقول عشرة رواية.

و تقول : عندي اثنا عشر قلما و اثنتا عشرة رواية.

فلّما كان المعدود (قلماً) مذكرا ذُكّر العدد (أحد عشر و اثنا عشر) بجزأيه ،و لما كان المعدود (رواية) مؤنّثا أنّْتَ العدد (إحدى عشرة /اثنتا عشرة) بجزأيه.

ب-إذا كان لفظهُ (ثلاثة أو تسعة أو ما بينهما أو بضع و بضعة) وجب مخالفة صدر المركب للمعدود كما في الأعداد (من 3 إلى 9) ، فتقول:

شاهدتُ ثلاث عشرة امرأة و ثلاثة عشر رجلاً.

\*إذا كان للعدد المركب تمييزان أحدهما مذكر و الآخر مؤنث ،فله حكمان (1):

-أ-إذا كان المذكر من المميزين عاقلاً ،فالغلبة له تقدم أو تأخّر و سواء كان المؤنث عاقلاً أو غير عاقلاً ،

-هنا خمسة عشر امرأة ورجلاً.

-هنا خمسة عشر ناقة و رجلاً .

-ب-إذا كان المذكر من المميّزين غير عاقل ،روعي في التذكير و التأنيث السابق منهما سواء أكان المميز عاقلاً أم غير عاقِل ،فتقول:

ثلاثة عشر جملا و ناقة / ثلاث عشرة ناقة و جملاً .

أربعة عشر كتابا و تلميذة / أربع عشرة تلميذة و كتاباً.

أمّا إذا فصل بينهما بفاصل مثل (من ،بين أوبهما معاً) روعي المؤنّث (2).

III -تذكير العقود: لقد سبقت الإشارة إلى أن مصطلح العقود يطلق على الأعداد (90...20) ،و تلزم (العقود) صيغة التذكير في جميع حالاتها الإعرابية سواء أكان مميّزها مذكراً أم مؤنّثا ، لأننا قلنا بأن هذا النوع ملحق بجمع المذكر السالم و بالتالي لا يصح اتصال تاء

<sup>(1)</sup> يراجع : النحو الوافي ،ص: 548 ،و مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص: 258 .

<sup>.</sup> 261 - 260 : سراجع : المرجع ، نفسه ، ص :  $^{(2)}$ 

التأنيث به (1) ، فيقال : عشرون رجلاً و عشرون امرأة ، ثلاثون رجلاً و ثلاثون ناقة ، وفي ذلك يقول الزمخشري : < و ما لحق بآخره الواو و النون ، نحو العشرين و الثلاثين يستوي فيه المذكّر و المؤنّث و ذلك على سبيل التغليب كقوله من الطويل :

دعتني أحاها بعدماكان بيننا \*\*\*\* من الأمر ما لا يفعل الأحوان $>>^{(2)}$ .

و يقول (ابن يعيش) في شرح حكم التغليب في البيت : <و الشاهد أنّه غلّب المذكّر ألا ترى أنّه عبّر عن نفسه و عنها بالأخوين ،ولم يقل "الأختان" بريد أنّ هذه المرأة سمّته أخاً بعدما كان بينهما مالا يكون بين الأخوين ،يريد ما يكون بين المحبّين>(3).

IV-تأنيث العدد المعطوف و تذكيره: وهي الأعداد المحصورة بين عقدين -كما ذكرنا مثل ثلاثة و عشرون المحصورة بين (عشرين و ثلاثين) و أربعة و ثلاثون  $\cdot$  المحصورة بين (ثلاثين و أربعين  $\cdot$  )......

أمّا حكم هذا الصنف من الأعداد من حيث التذكير و التأنيث فهو كالآتي :

-أ-الجزء الثاني أو ما يسمى (المعطوف ،أي العقد) فصيغته ملازمة للتذكير دائماً مهما كان نوع المميّز مذكرا أو مؤنثا ، < لأنّ صيغته تعرب إعراب جمع المذكر السالم ،و فيها علامتاه ،فلا يصح مجيء علامة تأنيث معهما منعاً للتعارض > (4).

-ب-أمّا الجزء الأوّل (أي المعطوف عليه) إذا كان (5):

-واحداً أو اثنين : وجب مطابقتهما للمعدود في التذكير و التأنيث ،مثل : واحد و عشرون رجلاً و إحدى و عشرون فتاة ...

<sup>(1)</sup> يراجع ،عباس حسن ،النحو الوافي ، ج4 ،ص: 548.

<sup>(2)</sup> الزمخشري ،المفصل في صنعة الإعراب ،ص: 265 ،ويراجع : ابن هشام ،أوضح المسالك ، مج 2 ،ص: 117.

<sup>(3)</sup> ابن يعيش ،شرح المفصّل للزمخشري ، ج ،ص: 19

<sup>(4)</sup> يراجع : عباس حسن ،النحو الوافي ، ج4 ،ص: 549.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> يراجع ،المرجع نفسه ، ص:549

-ثلاثة أو تسعة أو عدداً بينهما أو ملحقاً بهما : وجب مخالفتها للمعدود ؟أي تذكيرها إن كان المعدود مؤنثا و تأنيثها إن كان المعدود مذكراً ،مثل قوله عزّ وجلّ : ﴿ له تسع وتسعون نعجة ﴾ .

ص- 23

-ج-إذا كان للعدد المعطوف مميّزان ،فإنّه يأخذ الأعداد المركبة نفسها من حيث التذكير و التأنيث (1) .

فنقول: - في المستشفى ثلاثة و عشرون ممرضاً و ممرضة.

-في المستشفى ثلاثة و عشرون ممرضة و ممرضاً (مراعاة للمذكر العاقل)

و تقول : -قرأت ثلاثة و عشرين كتابا و مجلّة.

-قرأت ثلاثًا و عشرين مجّلة و كتاباً ، ( مراعاة للأسبق منهما.)

## سابعاً: تعريف العدد و تنكيره

لكل قسم من أقسام العدد أحكامه من حيث التعريف و التنكير ، وإليك ملحّص هذه الأحكام:

Iالعدد المفرد : و هو أنواع ،وكل نوع له حكمه الخاص به :

أ-الواحد و الاثنان : يعرّفان بدحول "أل" التعريف عليهما فتقول :

هو الواحد في قومه - هذان الاثنان ما هران $-^{(2)}$ .

ب-الثلاثة و العشرة و ما بينهما: فتعريفهما يكون بإدخال "أل" على المضاف إليه ،وهذا بإجماع أهل البصرة و الكوفة -فيقال ثلاثة الأثواب قياساً على غلام الرجل و باب الدار ،إذ المضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه (3).

<sup>(1)</sup> يرّاجع: ص: 35، 34 ،من البحث .

<sup>(2)</sup> يراجع ،مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص: 273.

<sup>(3)</sup> يراجع ؛ المرجع نفسه ، ص 273 ،ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي ، مج2 ،ص 132 ،ابن يعيش ،شرح المفصل للزمخشري، ج 4، ص: 27.

- و قد أجاز الكوفيّون إدخال "أل" على العدد و المعدود معاً ،فيقال: (الثلاثة الرجال) قياساً على (الحسن الوجه) ، و قد بيّن الأنصاري فساد هذا المذهب<sup>(1)</sup>.

-أمّا قولهم: "الثلاثةُ رجال" فهو غير جائز بإجماع البصريين و الكوفيين.

= المائة و الألف : حكم هذين العددين من حيث التعريف و التنكير هو حكم الأعداد المفردة (من 3 –10) ، فيقال : مائة الدرهم و ألف الدينار (2).

### II-العدد المركّب: وفي تعريفه مذاهب ثلاثة:

أ-يرى البصريون إدخال "أل" التعريف على صدر المركّب فقط ،نحو: عندي الأحدَ عشر درهماً ،لأنّ الجزأين صارا بعد التركيب بمثابة اسم واحد فكان تعريفهما بإدخال "أل" في الأوّل منهما كما تدخل "أل" التعريف على أول الاسم فقط<sup>(3)</sup>.

ب-و يرى الكوفيون -و الأخفش من البصريين- إدخال "أل" التعريف على الجزأين (الصدر و العجز) نحو: عندي الأحد العشر درهماً (4).

ج-أمّا المذهب الثالث - و هو مذهب الكوفيين أيضاً ، و هو إدخال "أل" التعريف على جزأي المركّب و على تمييزه أيضاً و هذا خطأ فاحش كما أوضح المبرد و ابن عصفور لأنّ التمييز لا يكون إلاّ نكرة (5).

III-العدد المعطوف و العقد : تعريفهما يكون بإدخال "أل" التعريف على العدد كله ،فيقال:

#### -الثلاثة و الثلاثون ديناراً.

\_

<sup>(1)</sup> يراجع : مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص: 274 ،ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي ،مج2 ،ص: 132.

<sup>(2)</sup> يراجع : مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص: 277 ،ابن يعيش ،شرح المفصل للزمخشري ، ج4 ،ص: 28.

<sup>(3)</sup> ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي ، مج 2 ، ص: 133 ، ويراجع: ابن يعيش ، شرح المفصل للزمخشري، ج 4، ص: 27 ، و مصطفى النحاس ، العدد في اللغة ، ص: 278.

<sup>(4)</sup> يراجع: ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي ، مج 2 ، ص: 133-133 ، وابن يعيش ، شرح المفصل للزمخشري، ج4 ، ص (27. ومصطفى النحاس ، العدد في اللغة ، ص: 278.

<sup>(5)</sup> يراجع: ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي ،مج 2 ،ص: 133 ،و ابن يعيش ،شرح المفصل ،ج4 ،ص: 27 ،مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص 278.

-العشرون درهماً.

و هذا جائز بإجماع من النحويين ،كما أجاز بعضهم إدخال "أل" التعريف على صدر العدد المعطوف و تركها في العقد ،فيقال: "عندي الأحد و عشرون درهماً" وهو مذهب فاسد<sup>(1)</sup>. ثامنا: العدد الترتيبي (الوصفي).

#### I- مفهومه :

يمكن صياغة اسم الفاعل من لفظ العدد كما يصاغ اسم الفاعل من لفظ الفعل ،فيأخذ حكم اسم الفاعل فيجري صفة على ما قبله يذكر مع المذكر و يؤنث مع المؤنث هذا ما يؤكده قول (ابن هشام): << و يجوز أن تصوغ من اثنين و عشرة و ما بينهما اسم فاعل ،كما تصوغه من فعل ، فتقول : ثان و ثالث ورابع إلى العاشر كما تقول : ضارب و قاعد، و يجب فيه أبدًا أن يذكر مع المذكر و يؤنث مع المؤنث كما يجب ذلك في ضارب و نحوه >> (2).

II-صياغته وأحكامه: يبنى اسم الفاعل من العدد في اللغة العربية كالأتي:

1-بناؤه من الآحاد إلى العشرة : و له ثلاثة أوجه :

الوجه الأول: " أن تستعمله مفردًا ليفيد الاتصاف بمعناه مجردًا " (3)

فتقول : هذا ثان أو ثالث أو رابع أو خامس ...

و حكمه من حيث التذكير و التأنيث فهو دائماً مطابق لمعدوده ،و منه قول النابغة الذبياني:

تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لِهَا فَعَرَفْتُهَا \*\*\* لِسِتَّةِ أَعْوَامٍ وَذَا العَامُ سَابِعُ (1).

<sup>(1)</sup> يراجع: ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي ، مج 2 ، 2 ، 2 ، وابن يعيش ،شرح المفصل للزمخشري ، ج 4 ، 2 ، 2 ابن هشام الأنصاري ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، مج 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، و يراجع : عباس حسن النحو الوافي ، 4 ، 2 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ،

<sup>. 134 :</sup> مبر مجل الزجاجي ، مج2 ، مبر عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، مج

<sup>(</sup>a) ابن هشام ، أوضح المسالك، مج2 ، ص: 117 .

<sup>(1)</sup> النابغة الدبياني، ديوان النابغة الديباني، تحقيق : كرم البستاني، دار صادر بيروت، د ط، د ت، ص: 79.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ابن هشام، أوضح المسالك، مج2، ص : 118

فنلاحظ بأنّ (سابع) قد طابق معدوده (العام) من حيث التذكير .وقد ورد خبرا مرفوعًا للمبتدأ (ذا) .

الوجه الثاني: << أن تستعمله مع أصله ليفيد أن الموصوف به بعض صفات تلك العدّة المعيّنة لا غير، فتقول: " خامس خمسة " أي: بعض جماعة منحصرة في خمسة و يجب حينئذٍ إضافته إلى أصله >> (2). ومنه قوله تعالى: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾ المائدة -73.

و حكم هذه الصيغة من حيث الإعراب ، و من حيث التذكير و التأنيث مثل حكمها في الوجه الأوّل<sup>(3)</sup>.

لقد جوّز النحاة إعراب العدد الأصلي بعد (ثان - ثانية) إمّا مضافاً إليه أو مفعولا به منصوبا ، فيقال :

-هل كان فلان ثاني اثنين قاد جيشهما للنصر؟ (بإضافة صيغة اسم الفاعل إلى العدد الأصلي ( اثنين).

-هل كان فلان ثانياً اثنين قادا جيشهما للنصر فتعرب كلمة (اثنين)هنا:

مفعولا به لاسم الفاعل (ثانيً) . ويجب في هذه الحالة أن تسبق الصيغة ينفي أو استفهام و غيرها من شروط إعمال اسم الفاعل (4).

الوجه الثالث : < أنّ تستعمله مع مادون أصله ليفيد معنى التصيير ، فتقول : هذا رابع ثلاثة أي جاعل الثلاثة بنفسه أربعة> ومنه قوله عزّ وجلّ:

﴿ مَا يَكُونَ مِن نَحُوى ثَلاثة إلا هو مرابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ﴾ الجادلة -7-أي هو الذي يجعل الثلاثة بانضمامه إليهم أربعةً ،و يجعل الخمسة بانضمامه إليهم ستة (1).

<sup>(3)</sup> يراجع : عباس حسن، النحو الوافي، ج4، ص: 556.

<sup>(4)</sup> يراجع: المرجع نفسه، ص: 556، و مصطفى النحاس، العدد في اللغة، ص: 37.

<sup>(5)</sup> ابن هشام، أوضح المسالك، مج2، ص

<sup>.</sup> 558-557: ميبويه ، الكتاب، ج6 ، من: 659 ، و يراجع : عباس حسن ،النحو الوافي ، ج4 ،من (558-558-558-559)

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> يراجع : المرجع نفسه ،ص : 558.

أمّا حكم صيغة (فاعل) هنا من حيث إعرابها و من حيث تذكيرها و تأنيثها هو الحكم نفسه في الوجهين السابقين (2).

1-بناؤه مصاحباً العشرة: يبنى اسم الفاعل مصاحباً العشرة فيستعمل على ثلاثة أوجه: الوجه الأوّل: أن تستعمله مع العشرة ،ليفيد الاتصاف بمعناه مقيّداً بمصاحبة العشرة و للدلالة على الترتيب، فتقول: حادي عشر و حادية عشرة، وخامس عشر و خامسة عشرة (3). أما حكمه من حيث الإعراب هو البناء على فتح الجزأين معاً (فاعل – عشرة) في محلّ رفع أو نصب أو جرّ على حسب موقعه من الجملة، مع مطابقة الجزأين لمعدود هما من حيث التذكير و التأنيث . (4) فتقول:

هذا الكتاب الرابع عشر و هذه المخطوطة الرابعة عشرة .

-الوجه الثاني : < أن تستعمله معها ليفيد معنى ثاني اثنين  $>>^{(5)}$ ، و مثاله: ( هذا خامس عشرَ خمسةَ عشرَ ) فنحصل على مركبيين عدديين مبنيين على الفتح في جزأيهما  $^{(6)}$ :

-الأوّل منهما : مبني على فتح الجزأين في محل نصب أو رفع أو جر على حسب موقعه من الجملة ، و هو مضاف .

-أمّا الثاني: فمبني على فتح الجزأين في محلّ جرّ بالإضافة ،ماعدا (اثني عشر و اثنتي عشرة ) التي يعرب صدرها فقط مضافا إليه أما العجز، فهو بدل من نون المثنى.

-أما من حيث التذكير و التأنيث: فالمركب الأوّل بجزأيه يوافق معدوده من حيث التذكير و التأنيث ،أما المركب الثاني: فصدره ينطبق عليه في التذكير و التأنيث ما ينطبق على الأعداد

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> يراجع ،ابن هشام أوضح المسالك ، مج2، ص: 118 .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> يراجع: المرجع نفسه ،ص : 118.

<sup>(5)</sup> بن هشام أوضع المسالك ،مج 2 ، ص: 118

<sup>(6)</sup> يراجع : عباس حسن ،النحو الوافي ، ج4، ص: 559 -560 ، و مصطفى النحاس ، العدد في اللغة ، ص: 40 .

المفردة، أما عجزه فيوافق المعدود في التذكير و التأنيث  $^{(1)}$ ، فيقال هذا حادي عشر أحد عشر أثاني عشر .

و يقال ثالث عشر ثلاثة عشر ...

و لهذا الوجه صورا أخرى متعددة (\*) لا يسع المحال لذكرها جميعاً

-الوجه الثالث<sup>(2)</sup>:أن تستعمله مع العشرة لإفادة معنىً رابع ثلاثةً، فنحصل على تركيب مكوّن من أربعة ألفاظ، يكون الثالث منها دون ما أشتق منه الوصف ، للدلالة على التصيير التحويل ،فتقول : هذا رابع عشر ثلاثة عشر و هذه خامسة عشرة أربع عشرة.

فيكون المركبان مبنيين على فتح الجزأين:

- المركب الأوّل في محل رفع أو نصب أو جرّ على حسب حاجة الجملة و هو مضاف .

-المركب الثاني في محل جرّ مضاف إليه.

و الأوّل: بجزأيه - يوافق المعدود من حيث التذكير و التأنيث ، أمّا الثاني : فصدره يخالف المعدود و عجزه يوافقه من حيث التذكير و التأنيث .

1-بناؤه من العشرين و أخواتها و المائة و الألف: يجوز صياغة اسم الفاعل من أحد الأعداد المفردة (من 1 إلى 9) و يذكر بعدها صيغة العقد معطوفة عليها بحرف الواو ، نحو : الواحد و العشرون — الحادي و العشرون — الثالث و العشرون فتقدم صيغة (فاعل )على العقد ، و تعرب بالحركات حسب موقعها — ماعدا ثانٍ — و المعطوف (العقد) يتبعه في

الإعراب و لكنّه يعرب بالحروف لا بالحركات لأنه ملحق يجمع المذكر السالم ، وهو يلازم التذكير دائماً في حين أن صيغة (فاعل)أي النيّف تطابق المعدود من حيث التذكير و التأنيث.

تاسعاً - كنايات العدد: وأشهرها: (كم) ، (كأيّ) ، (كذا)

Iكم : و هي قسمان : <<استفهامية بمعنى أيّ عدد ، و خبرّية بمعنى كثير>>ا.

(2) يراجع : ابن هشام أوضح المسالك، مج2، ص :119 ، و عباس حسن ،النحو الوافي ، ج4، ص: 561 -562 ،و مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ، ص: 42 .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  يراجع : عباس حسن ، النحو الوافي ، ج $^{(1)}$  ص

-2م الاستفهامية : < و هي أداة استفهام يسأل بها عن معدود مجهول الجنس و الكمية > ، نحو : كم روايةً قرأت؟

2-كم الخبرية : << و هي أداة للإخبار عن معدود كثير و لكنّه مجهول الجنس و الكمّية ، نحو قول الشاعر :

كم ذكى قد عاش و هو فقير \*\*\* و غبيًّ يضفو عليه الثراءُ>> (3)

و قد أجرى النحاة موازنة بين كم الاستفهامية و الخبرية فتوصلوا إلى : أنهما تتشابهان في خمسة أمور و تختلفان في خمسة :

- $\dot{}$  = 1 أما أوجه الشبه فتتمثل في  $\dot{}$  :
- 1-أنهما كنايتان مبهمتان عن معدود ،مجهول الجنس و المقدار.
- 2-أنّهما مبنيّتان ( رغم أن الاستفهامية بنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام و الثانية لشبهها برُبَّ لأن ربّ للمباهاة و الافتخار فكذلك كم).
  - 3-بناؤهما على السكون في محل رفع أو نصب أو جر ، على حسب موقعهما من الجملة .
    - 4-ملازمتان للصدارة دائماً ، إلا إذا سبقتا بحرف جرّ أو بإضافة .
    - : عند أمن اللّبس، فتقول في الاستفهامية : -5

كم طالباً في كلية الطب؟ ... كم في كلية الطب؟و تقول في الخبرية : ما أكثر كتبك و أعجبها ؟! فكم في الأدب وكم في التاريخ !! .

(1) أما أوجه الاختلاف فتتمثل في

الستفهامية يكون مفرداً منصوباً ،نحو : كم عبداً ملكت ؟ و يجوز جرّه بمن المضمرة جوازاً إن جُرّت (كم) بحرف ، نحو : بكم درهم اشتريت ثوبك ؟ أي بكم من درهم المضمرة جوازاً إن جُرّت (كم) بحرف ، نحو : بكم درهم المتريت ثوبك يوبك المحرف ، نحو : بكم درهم المتريت ثوبك يوبك المحرف ، نحو : بكم درهم المتريت ثوبك المحرف ، نحو : بكم من درهم المتريت ثوبك المحرف ، نحو : بكم من درهم المتريت ثوبك المحرف ، نحو : بكم درهم المتريت ألم المتريت ألمتريت ألم المتريت ألم الم

<sup>. 120:</sup> ابن هشام ، أوضح المسالك ، مج2، ص

<sup>(2)</sup> عباس حسن ، النحو الوافي ، ج4، ص: 568 .

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ، ص :571 .

<sup>.</sup>  $^{(4)}$  يراجع : ابن هشام ، أوضح المسالك ،مج $^{(2)}$  ، ص $^{(4)}$  ، و عباس حسن ، النحو الوافي ،ج $^{(4)}$  ، ص

<sup>(1)</sup> يراجع : ابن هشام ، أوضح المسالك ، مج2، ص : 120 ، عباس جسن ، النحو الوافي ، ص : 570-576 .

...أما مميّز (كم) الخبرية فيكون مفرداً مجروراً مثل: كم امرأةٍ جاءتك أو جمعاً مجروراً مثل: كم رجالٍ حاؤوك ،و الإفراد أكثر إستعمالاً و أبلغ.

2-أنّ (كم) الخبرية تختص بالزّمن الماضي وحده كُربَّ ، فلا يصح القول: كم غلمان سأملكهم.

3-أنّ المتكلّم بالخبرية لا يستدعي جواباً من مخاطبه ،خلافا للاستفهامية التي تتطلب ذلك.

4-أن المتكلم بالخبرية معرضا للتصديق و التكذيب .

5-أن البدل من (كم الخبرية) لا يصح اقترانه بهمزة الاستفهام فيقال: كم رجال حضروا الحفل!! ثمانين بل تسعين ...

وهي بمنزلة (كم الخبرية) تشترك معها في أمور هي << إفادة التكثير ،وفي لزومها التصدير ،وفي انجرار التميز ،ولا أنّ جرّه بمن ظاهرة لا بالإضافة  $>>^{(3)}$ . وقد ينصب التميز ،و تشترك معها أيضا في دلالتها على الإبحام .

-و تخالفها في أمور هي <sup>(4)</sup>:

1انّ (كم الخبرية)هي كلمة بسيطة ،في حين أنّ (كأيّن)هي كلمة مركبة - على الأرجع - من أداة التشبيه(ك) و (أيّ) المتّونة .

2-كأيّن لا تكون مجرورة بحرف و لا بإضافة ، بخلاف (كم الخبرية) .

3-ليس لها نوع أخر يستعمل في الاستفهام أو في غير الاخبار ...

4-مُميزها يكون مجروراً بمن الظاهرة - غالباً خلافاً لمميزكم الخبرية فإنّه يكون مجروراً بالإضافة أو حرف جرّ ظاهر أو مضمر.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  يراجع : عباس حسن ، النحو الوافي ، ج4، ص :577 ، ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي ،مج  $^{(2)}$  ، ص :  $^{(2)}$  .  $^{(2)}$ 

<sup>. 122 :</sup> ص ،  $^{(3)}$  ابن هشام ، أوضح المسالك ،مج

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> يراجع: النحو الوافي ،ج4، ص: 579.

III - كذا: وهي كلمة من كنايات العدد المبهمة ،مركبة من كاف التشبيه ،و ذا الإشارية ،و صارت بعد التركيب تؤدي معنى جديداً، و تشبه الخبرية في: الإخبار والإبحام و البناء على السكون (و تعرب حسب موقعها من الجملة) و حاجتها إلى تمييز (1) و تختلف عنها فيما يلي (2): 5-لا تدلّ دائماً على الكثرة ، فقد تدل على القلّة مثل: انفقت كذا ديناراً ....

6-تمييزها منصوب - دائماً - على الأرجح .

7-ليس لها الصدارة في الجملة.

8-تتكرر (كذا) غالبا - مع عطف بالواو ، فتقول : قبضت كذا و كذا درهماً. هذه هي أهم القواعد المتعلقة بالعدد في الدرس النحوي العربي ، و إذا كانت الأخطاء في باب العدد قديمة ، فإن هذه الأخيرة قد إزدادت إنتشارا و استفحالا في العصر الحديث ، حيث نجد نظام العدد يتكسر في كتابات الطلبة الجامعيين بما فيهم المتخصصين في اللغة العربية حتى عدت هذه الأخيرة من الأخطاء الشائعة (3) ، وكل هذا إنما يدل على وجود مشكلة لغوية متعلقة بمسألة العدد في الإستعمال اللغوي ، و أن هذه المشكلة تستدعي تحليلا و حلا مناسبين ، إذ ليس من اللائق أن يكتب طالب جامعة متخصص في اللغة العربية جملة أو فقرة صحيحة فإذا صادفه عدد من الأعداد كتبه بطريقة غير سليمة.

<sup>(1)</sup> يراجع ، المرجع السابق ، ص :580.

<sup>(2)</sup> يراجع ، المرجع نفسه ، ص : 580-580 ، و ابن هشام ،أوضح المسالك ،مج2، ص : 122 ، ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي ،مج2، ص : 150.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  فقد ذكر محمد العدناني الكثير من الأخطاء العددية الشائعة في (معجم الأخطاء الشائعة) .

#### توطئة:

إن تعلم اللغة شأنه شأن أي تعلم بشري آخر ينتج عنه الوقوع في الأخطاء والعثرات وهذه الأخيرة تشكل جانبا مهما من جوانب تعلم أية مهارة، بل إن النجاح في اكتساب هذه المهارة، يتوقف على الاستفادة من هذه الأخطاء عن طريق تصويبها حتى يقترب المتعلم من الهدف المنشود، وهو الاقتراب من أداء المتكلم الأصلي لتلك اللغة .

إن متعلم اللغة الثانية يكون لنفسه نظاما لغويا خاصا به، لا هو من نظام اللغة الأم ولا هو من نظام اللغة المدف، بل هو نظام يتوسط هذين النظامين، بحيث يشتمل على بعض خصائص اللغة الهدف (اللغة موضع التعلم) ،كما قد يشتمل على بعض خصائص لغته الأم، وقد أطلق (كوردر Corder) على هذه اللغة اسم "لهجة الدارس الانتقالية" (1).

ولا مفر من أن يتعثر الدارس في هذه المرحلة في استعمال قواعد اللغة الهدف استعمالا صحيحا فينتج جملا محرفة وسيئة الصياغة، وهذه المادة التي ينتجها الدارس بأخطائها يمكن ملاحظتها وتحليلها، وهي في الحقيقة تعكس قدرة المتعلم الانتاجية، وتكشف عن النظام اللغوي الذي رسخ في ذهن المتعلم (2).

وقد تنبه الباحثون اللسانيون إلى هذه المشكلة، وأدركوا أن الأخطاء والسقطات اللغوية التي يقع فيها الدارس ينبغي الوقوف عليها وتحليلها تحليلا دقيقا للوصول إلى العلاج المناسب لها، فظهرت مجموعة من الدراسات لأخطاء المتعلمين أطلق عليها مصطلح "تحليل الأخطاء".

وأهم ما يميز منهج (تحليل الأخطاء)، الذي ظهر على يد (P.Corder) عن منهج (التحليل التقابلي) الذي ظهر على يد (روبيرت لادو Robert Lado) هو أن الأول يدرس الأخطاء التي تعزى إلى كل المصادر الممكنة، ولا يقتصر على النقل من اللغة الأم، في حين أن الثاني، ركز على أن النقل (أي تدخل اللغة الأم) هو العامل الأساس في الأخطاء

(2) يراجع: دوجلاس براون، أسس تعلم اللغة وتعليمها، تر: عبده الراجحي، على على أحمد شعبان، دار النهضة العربية - بيروت، ص 205.

 $<sup>^{1}</sup>$ يراجع : محمود إسماعيل صيني، اسحاق محمد الأمين، التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء ،مطابع جامعة الملك سعود، 139، ص : 139.

التي يرتكبها متعلم اللغة الثانية، وقد تبين للباحثين أن بعض الأخطاء فقط ترجع إلى تدخل اللغة الأم -خاصة على المستوى الصوتي - أما بقية الأخطاء فترجع إلى أسباب أخرى (1) ، ومن ثم راح منهج تحليل الأخطاء يستقطب اهتمام الباحثين اللغويين في مجال اللسانيات التطبيقية وحقل تعليمية اللغات .

وقبل الحديث عن منهج تحليل الأخطاء ومراحله وفوائده، نقف عند مفهوم الخطأ اللغوي، والإهتمام الذي حظى به في الدرس اللغوي العربي القديم وفي الدراسات الحديثة.

<sup>. 205 :</sup> سراجع المرجع السابق، ص $^{(1)}$ 

<sup>\*</sup> إن بعض العلماء يستخدمون مصطلح اللسانيات التطبيقية للدلالة على علم اللغة التعليمي ،و الحقيقة أن هناك فرقا واضحا بين المصطلحين ؛ فاللسانيات التطبيقية أو علم اللغة التطبيقي Linguistique Appliquée هو مصطلح جامعا يدل على تطبيقات متنوعة لعلوم اللغة ،في ميادين عملية ،و يستغل العلوم اللغوية في حل مشكلات عملية ذات صلة باللغة ،مثل تعليم اللغة و إكتسابكا : و فن صناعة المعاجم و الترجمة و أمراض الكلام و علاجها و تتسع دائرته أحيانا فيضم علم اللغة الإجتماعي و علم اللغة الخسابي و نظرية المعلومات ،فهو إذا جسر يربط بين مجموعة من العلوم بحل المشكلات اللغوية .

في حين أن علم اللغة التعليمي أو علم تعليم اللغة Didactique de Langue يعد من أهم فروع علم اللغة التعليمي و هو يهتم بالطرق و الوسائل التي تساعد الطالب و المعلم على تعلم اللغة و تعليمها و ذلك بالإستفادة من نتائج علم اللغة في جميع المستويات الصوتي و الصرفي و النحوي و الدلالي. يراجع: حلمي خليل ، دراسات في اللسانيات التطبيقية ، دار المعرفة الجامعية ، د ط ، 2002 ، ص: 74-75-76.

المبحث الأول - الخطأ اللغوي: مفهومه، ومكانته في الدراسات اللغوية أولا - الخطأ والغلط لغة:

الخطأ والغلط مصطلحان يستعملان للدلالة على الإنحراف اللغوي في حقل تعليمية اللغات ، و سوف نقف في البداية على تحديد المفهوم اللغوي لهذين المصطلحين:

فقد ورد في اللسان : < الخطأ و الخطاء ، ضدّ الصواب وقد أخطأ، وفي التنزيل: ((وليس عليكم جناحٌ فيما أخطأ تم به)) عدّاه بالباء لأنه في معنى عثرتم أو غلطتم، وقول رؤبة: يا ربُّ إِن أخطأتُ أو نسيتُ .. فأنت لا تنسى ولا تموت ..

.. أي إن أخطأت أو نسيتُ، فاعفُ عني لنَقْصِي وفضلِك..، وأخطأ الطريق: عدل عنه، وأخطأ الرّامي الغرض: لم يُصبهُ.. وخطّأه تَخْطِئةً وتخطيئًا: نسَبَه إلى الخطأ، وقال له أخطأت .. وقيل: خطئ إذا تعمّد، وأخطأ إذا لم يتعمّد، ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره أو فعل غير الصواب: أخطأ، وفي حديث الكسوف: فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه، أي غلط...>>(1).

ويقول (ابن منظور) في مادة (غلط): <<الغلط: أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه، وقد غلِط في الأمر يغلَطُ غلطًا غيره، والعرب تقول: غلِط في منطقه، وغلِتَ في الحساب غلطًا وغلتًا، وبعضهم يجعلها لغتين بمعنى، قال: والغلط في الحساب وكل شيء، و الغلت لا يكون إلا في الحساب وقال الليث: الغلط كل شيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه من غير تعمّد، وقد غالطه مغالطةً، والمغلطة والأغلوطة: الكلام الذي يُغلط فيه

فمن خلال هذين التعريفين نجد بأن الخطأ والغلط ، هو الإنحراف عن الصواب في كل شيء، ومنه الإنحراف في الكلام، كما نلاحظ بأن هذين المصطلحين من الناحية المعجمية قد استعملا للدلالة على معنى واحد في اللغة العربية، دون تمييز بينهما .

## ثانيا - الخطأ والغلط، إصطلاحا:

(2)<<...

<sup>.</sup> 66-65 : ابن منظور، لسان العرب ،مج 1، مادة (خطأ) ،-66-65

<sup>. 363 :</sup>ص (غلط)، ص $^{(2)}$  المصدر نفسه، مج

اختلف اللّسانيون حول تحديد مصطلح واحد للإنحراف اللغوي الذي يظهر على ألسنة وفي كتابات المتعلمين، فأطلقوا عليه: الإنحراف والخطأ والغلط، كما اصطلح العرب قديما على تسميته باللحن ...

غير أن الجدل في الدرس الحديث قائم على ثنائية (الخطأ، الغلط)، حيث يميز الباحثون اللسانيون بين هذين المصطلحين ، ويرون بأنهما << ظاهرتان تختلفان عن بعضهما البعض إختلافا كاملا من الناحية الفنية >> (1).

- فمصطلح الغلط يشير إلى خطإ في الأداء اللغوي للمتكلم، وهذه الأغلاط قد تصدر عن المتكلمين الأصليين باللغة، وبالتالي هي ليست ناتجة عن ضعف مقدرة أو معرفة المتكلم بنظام لغته، بل هي ناتجة عن نقصان عارض يتخلّل عملية إنتاج الكلام وذلك كالتردد، أو زلة اللّسان، أو غيرها من هفوات الأداء اللغوي، وأهم ميزة لهذه الأغلاط أنها قابلة للتصحيح، كما يمكن تصنيفها بوصفها أخطاء في نقل الموضع أو التبديل أو إضافة صوت...(2).

- في حين، أن الخطأ يختلف عن ذلك، فقد عرف (براون) الأخطاء بأنها: << بني خاصة في لغة المتعلم المرحلية، تعد علامات ظاهرة لنظام لغوي يستخدمه المتعلم في وقت ما>> كما يرى بأن هذه الأخطاء تكشف عن ضعف مقدرة المتعلم في اللغة الهدف (3).

أما (نايف خرما) فيرى بأن الأخطاء هي تلك التي تخترق قاعدة من قواعد اللغة في جانب من جوانبها وأن (الأغلاط) يقع فيها كل متحدث بلغته أو باللغة الأجنبية التي يتعلمها رغم إتقانه لها، وذلك لأسباب خارجة عن نطاق اللغة (4).

<sup>(1)</sup> يراجع : محمود إسماعيل صيني، إسحاق محمد الأمين، التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء، ص: 140- دوجلاس براون، أسس تعلم اللغة وتعليمها، ص: 204.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المرجع نفسه، ص: 204 .

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه .

<sup>(4)</sup> نايف خرما وعلى حجاج، اللغات الأجنبية تعليمها وتعلّمها، عالم المعرفة ،الكويت، 1988، ص: 101 .

فالغلط إذاً يرتبط بالأداء اللغوي للمتكلم، في حين أن الخطأ يرتبط بقدرة المتكلم على المتاكلم على المتكلم على المتاح اللغة ويميز (كوردر Corder) في كتابه ( Cinguistic ) بين ثلاثة مصطلحات (1) :

1- زلة اللسان : (Lapsus) : ومعناها الأخطاء الناتجة عن تردّد المتكلم، وما شابه ذلك من هفوات الأداء اللغوي التي تكثر في ظروف التوتر والإرهاق .

2- الأغلاط: (Les Fautes): وهي تلك الإنحرافات التي تنتج عن إتيان المتكلم بكلام غير مناسب للموقف.

3- ا"لأخطاء (Les Erreurs): وهي الأخطاء التي يخالف فيها المتحدث أو الكاتب قواعد اللغة الهدف.

وقد أطلق (كوردر Corder) على الأغلاط الناتجة عن الأداء اللغوي مصطلح "الأخطاء غير النظامية Les Erreurs non –systématique" في حين أطلق على الأخطاء الناتجة عن المقدرة اللغوية مصطلح "الأخطاء النظامية عند "systématique" (2) ، وأهم النوعين هي الأخطاء النظامية وذلك لتكرار حدوثها عند المتعلمين في مستويات اللغة المختلفة إما بسبب جهل المتعلم للقاعدة وإما بسبب التداخل اللغوي وأغلبه في اللغة الثانية، أما الأخطاء غير النظامية فتحدث في اللغة الأولى والثانية ومسبباتها لا تكون ثابتة. ويمكن أن تزول بزوال مسبباتها العارضة وبواسطة المتعلم نفسه "(3).

ويرى اللسانيون بأن التمييز بين أغلاط المتعلم وأخطائه ليس أمرا يسيرا ويتسم بالذاتية، مما يجعل الباحثين يقعون في افتراضات خاطئة. وهو ما يؤكد قول (كوردر Corder):

<وقد لا يسهل دائما تمييز تلك الهفوات والزلات وأخطاء الأداء من الأخطاء الناشئة عن ضعف المقدرة في اللغة الهدف>

<sup>(1)</sup> يراجع : محمود اسماعيل صيني و اسحاق محمد الأمين ،التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء، هـ ص : 140 .

<sup>-</sup>Guy – Feve, le français scolaire en algérie – opu Alger : يراجع (2)

 $<sup>^{(3)}</sup>$  Jac c . Richards , Error Analysis , Perspectives on Second language Acquisitions , 1997 longman – london and newyork , P : 24.

<sup>(1)</sup> محمود إسماعيل صيني، إسحاق محمد الأمين، التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء، ص: 140.

ومن الباحثين العرب المحدثين الذي عنوا بمسألة الخطأ اللغوي (عارف كرخي أبو خضيري) الذي نجده يعرف (الخطأ) ، في قوله: إن الخطأ هو: "الخروج عن قواعد اللغة الفصحى من حيث القواعد النحوية كالخلط في استعمال الحركات الإعرابية أو حروف الجر أو الصيغ الصحيحة للألفاظ العربية أو إستخدام الكلمات في غير مواضعها المعروفة إستخداما لا يقبله الاستعمال العربي المعروف"(2).

وخلاصة ما سبق، أن الأغلاط هي إنحراف عن قواعد اللغة ناتج عن زلة لسان أو هفوة وتكثر في مواقف التردد أو التوتر أو الإرهاق، وبالتالي هي إنحراف عارض في لغة المتعلم، في حين أن الأخطاء هي إنحراف عن النظام الصحيح لقواعد اللغة الهدف، والصفة المميزة لهذه الأخطاء أنها متكررة، وتكرارها يدل على خلل في النظام اللغوي الذي رسخ في ذهن المتعلم، ولذلك اعتبرها الباحثون أكثر خطورة من غيرها وخصوها بالدراسة والتحليل، وهذه الأخطاء و الإنحرافات التي تظهر على ألسنة الدارسين، تكون في جميع مستويات اللغة الصوتي والصرفي والنحوي (التركيبي) والدلالي ...

ثالثا - الخطأ اللغوي في الدراسات العربية:

اللحن (الخطأ) في الدرس العربي القديم: -I

<sup>(2)</sup> عارف كرخي أبو خضيري، تعليم اللغة العربية لغير العرب، دراسات في المنهج وطرق التدريس، دار الثقافة للتسيير والتوزيع ، القاهرة، دط، 1994، ص: 48 .

لقد ميز اللغويون الغربيون بين الخطأ والغلط تمييزا واضحا، ولكن إذا تصفحنا كتبنا ومعاجمنا العربية، نجد بأن علماء اللغة العرب قد وظفوا مصطلحات (الخطأ والغلط واللحن) للدلالة على الإنحراف اللغوي في المستويات المختلفة (1).

ولكن ذلك لا يعني أن (الخطأ اللغوي) لم يظهر على ألسنة العرب قديما وأن اللغويين القدامي لم يتنبهوا له، بل لقد فطن اللغويون العرب، القدامي إلى هذه الظاهرة في وقت مبكر جدا، واصطلحوا على تسميتها بـ(اللحن) فاللحن لغة: هو < ترك الصواب في القراءة والنشيد، ونحو ذلك: لحنَ يلحَنُ لحنًا ولحونًا، والأخيرة عن أبي زيد قال:

فزتُ بقد حي معرب لم يَلحَنِ ..

ورجل لاحن ولحَّانٌ ولُحَنة: يخطيء. وفي المحكم: كثير اللَّحْنِ، ولحَّنَهُ: نسبَهُ إلى اللَّحْنِ .. وألحن في كلامه أي أخطأ. قال ابن كثير: اللّحنُ الميل عن جهة الإستقامة.. وأنشد مالك ابن أسماء ابن خارجة الفرازي:

منطق صائب وتلحن أحيا \*\*\* نًا وخبر الحديث ما كان لحنًا ..

وقيل: معنى قوله: وتلحن أحيانا، أنها تخطئ في الإعراب، وذلك أنّه يُستملح من الجواري إذا كان حفيفًا  $^{(1)}$ .

(1) لقد بحثت في بعض المصنفات اللغوية القديمة، فلم أعثر إلا على قول واحد لأبي هلال العسكري، نبّه فيه على هذه المسألة، فقد ألفته في كتابه <<الفرق اللغوية> يفرّق بين (الخطأ والغلط) من حيث الإصطلاح، وهو في تفريقه هذا يقترب إلى ما ذهب إليه اللسانيون الغربيون المحدثون، عندما ربطوا (الغلط) بالأداء و(الخطأ) بالمقدرة اللغوية للمتعلم، وأن الأول كما يرى (كوردر-Corder) هو إتيان المتعلم بكلام غير مناسب للموقف، في حين أن الثاني يدل على ضعف في القدرة اللغوية للمتعلم وهو يمثل شكلا غير مقبول، وفي ذلك يقول (أبو هلال العسكري): << الفرق بين الخطأ والغلط، أن الغلط هو وضع الشيء في غير موضعه ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، والخطأ لا يكون صوابا على وجه مثال ذلك أن سائلا لو سأل عن دليل حديث الأعراض، فأجيب بأنها لا تخلو من المتعلقبات ولم يوجد قبلها، كان ذلك خطأ لأن الأعراض لا يصح ذلك فيها، ولو أجيب بأنها على ضربين: منها ما يبقى ومنها ما لايبقى كان ذلك غلطا. ولم يكن خطأ، لأن الأعراض هذه صفتها، إلا أنك وضعت هذا الوصف لها في غير موضعه، ولو كان خطأ لكان الأعراض، لم تكن هذه حالها، لأن الخطأ ما كان الصواب خلافه، وليس الغلط ما يكون الصواب خلافه بل هو وضع الشيء في غير موضعه، وقال بعضهم: الغلط أن يسهى عن فعله، أو أن يوقعه من غير قصد له ولكن لغيره>> .

أبو الهلال العسكري، الفروق اللغوية، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، ط1، 2000، ص: 67.

أما إصطلاحا: يعرفه (محمود سليمان ياقوت) نقلا عن أحمد بن فارس: < < أما اللّحْن بسكون الحاء فإمالة الكلام عن وجهه الصحيح في العربية > (2).

ويعرف اللّحن في (المعجم المفصل في علوم اللغة) بأنه: < عيب لساني يقوم على تحريف الكلام عن قواعد الصرف والنحو، كما يقوم على مخالفة النطق الفصيح واللفظ السليم، من أبرز حالاته: استبدال كلمة بأخرى نحو: افتتحوا سيوفكم "بدل" سلّوا سيوفكم"، والعجز عن لفظ عن لفظ الحروف، كتحويل الرّاء إلى ياء نحو: شيّف أي شرّف، أو العجز عن لفظ بعض الكلمات أو عن تحجئتها، أو الخطأ في تحريك بعض الحروف بغير حركتها الأصلية، أو الخطأ في إلتزام قواعد النحو والصرف >> (3).

فاللغويون إذن استعملوا مصطلح اللّحن مرادفا للخطأ، كما يتبين من خلال هذه التعريفات ،إلا أن هناك فرقا بسيطا بين هذين المصطلحين، فالأول أي اللّحن لا يكون إلا في اللغة ،في حين أن الخطأ قد يكون في اللغة أو في أي فعل آخر، يقول أبو هلال العسكري في ذلك: <<اللحن صرفك الكلام عن جهته ثم صار لازما لمخالفة الإعراب والخطأ إصابة خلاف ما يقصد، وقد يكون في القول والفعل. واللحن لا يكون إلا في القول، وتقول لحن في كلامه، ولا يقال: لحن في فعله كما يقال أخطأ في فعله >> (4).

وقد شاع اللّحن على ألسنة الناس بسبب اختلاط العرب بالشعوب الأعجمية التي دخلت الإسلام، فأدى ذلك الإختلاط إلى ظهور اللّحن على ألسنة العرب يقول (الزبيدي) في ذلك: <حولم تزل العرب العاربة في جاهليتها وصدرٍ من إسلامها تنزع في نطقها بالسجية

\_

<sup>\*</sup> فاللحن من الجواري كان مستحبا وهو ما يؤكده قول (محمود سليمان ياقوت): < واللحن من الغواني والفتيات غير منكر، ولا مكروه، بل يُستحب ذلك، لأنه بالتأنيث أشبه وللشهوة أدعى، ومع الغزل أحْرَى، والإعراب جدُّ، وليس الجِدُّ من التغزَّلِ والتعشق والتناجي في شيء، لذلك أشاروا إلى أنه يستطرف من الجارية أن تكون غير فصيحة، وأن يعتري منطقها اللَّحْنُ، ويُكرَهُ لها أن تشبه بالرجال في فصاحتها >> محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، دط، 2003،

<sup>(1)</sup> إبن منظور، لسان العرب، مج 13، مادة (لحن)، ص:382–389.

<sup>(2)</sup> محمود سليمان ياقوت، فن الكتابة الصحيحة، ص: 176

<sup>(3)</sup> محمد التنوخي، راجي الأسمر، المعجم المفصل في علوم اللغة، ج1،ص: 497.

<sup>(4)</sup> أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 67.

وتتكلم على السليقيّة حتى فتحت المدائن و مُصرّرَتِ الأمصار، ودوِّنتِ الدَّواوينُ، فاختلط العربيّ بالنبطيّ ،والنقيّ الحجازيّ بالفارسي، ودخل الدين أخلاط الأمم، وسواقط البلدان، فوقع الخلل في الكلام، وبدأ اللّحن في ألسنة العوام >> (1).

وقد ظهر هذا اللّحن منذ عهد الرسول (ص)، إذ يروى أن رجلا لحن بحضرته فقال "أرشدوا أحاكم فقد ضلّ"، وعندما ازداد الاختلاط أحذ اللّحن يزداد شيوعا وقد تعدّدت الرّوايات حول انتشار اللّحن، فقد روى الجاحظ أن: < أوّل لحن سمع بالبادية: هذه عصاتي، وحيّ على الفلاح ، والصواب هذه عصاي، وحيّ على الفلاح > (2) بفتح الياء .

ولم يقتصر ظهور الخطأ على ألسنة العامة فحسب بل تعداه إلى ألسنة الخاصة منهم وازداد الأمر خطورة عندما بدأ اللحن يشيع في قراءة القرآن الكريم، فقد روي أن أبا الأسود الدؤلي: < سمع قارئًا يقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر >>(3)، فانبرى الإمام علي وأبو الأسود الدؤلي إلى التفكير في إيجاد حل لمحاربة هذا الخطر الذي أخذ يتسلل إلى القراءات القرآنية وذلك بوضع علم النحو الذي يتكفل بمذه المهمة .

والذي يهمنا من كل ما سبق، هو أن اللّغويين القدامي قد تنبّهوا إلى قضية الخطأ اللغوي، والذي اصطلحوا على تسميته باللّحن اللغوي، ورغم أن هذا المصطلح استعمل للدّلالة على عدّة معانٍ جمعها ابن بريّ في قوله: < للّحن ستة معانٍ، الخطأ في الإعراب، واللغة، والغناء والفطنة والتعريض والمعنى >> (4)، إلا أن استعمال (اللحن) بمعنى

الخطأ هو < أظهر إصطلاح لهذا اللّفظ، وهو اصطلاح مبكرّ. فأبو الأسود الدؤلي يقول: "إني لأجد للّحن غمرا كغمر اللّحم"، ومن قبل ذلك يقول الرسول (ص): "أنا أعرب العرب ولدتني قريش ،ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنّ يأتيني اللّحن؟" ونحن نعلم أن الرسول

<sup>(1)</sup> الزبيدي، لحن العوام، تحقيق، رمضان عبد التواب- مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 2000، ص: 59.

<sup>(2)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين، ج2، ص: 219.

<sup>.151:</sup> المصدر نفسه ،ص $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> يراجع: ابن منظور، لسان العرب، مادة (لحن) ص: 381-389 صحمود سليمان ياقوت ،فن الكتابة الصحيحة، ص: 178-185 . – عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي ،نشأته و تطوره حتى نهاية القرن 3 هـ، ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- 1983، ص: 14.

(ص) يخاطب الناس إلا بما يفهمونه، ولولا أنهم يعرفون أنّ اللّحن يأتي بمعنى الخطأ في الإعراب لعدل عنه إلى غيره >> (1) ،وهناك بعض الشواهد الشعرية التي ورد فيها اللّحن بمعنى الخطأ في الإعراب من ذلك قول الشاعر الأموي (الحكم بن عبدل الأسدي) في محمد بن عمير كاتب عبد المالك بن مروان:

لَيْتَ الأَمِيرَ أَطَاعَنِي فَشَفَيتُهُ \*\*\* مِنْ كُلِ مَنْ يُكْفِي القَصِيدَ ويلْحَنُ (2)

إذن، اللّحن بمعنى الخطأ في الكلام، تنبّه له العرب منذ القدم، فماكان موقفهم من هذه القضية يا ترى؟ .

# II موقف اللّغويين العرب من اللّحن (الخطأ اللغوي):

لقد تباينت آراء اللغويين العرب القدامى والمحدثين حول مسألة اللّحن، فهناك من أقرّ بوجود اللّحن في اللغة ونظر إليه على أنه: "إبداع ومورد من موارد تنمية اللّغة، ومنهل من مناهل تكاثرها، إذ أن الارتجال والتصرف فيها تعبير عن القوة والسمّو في الفصاحة، شريطة أن يكون هذا الارتجال والتصرف صادرا عن الأعراب البداة " (3).

وهذا ما يعبر عنه إبن جنّي في قوله: << إن الأعرابي إذا قويت فصاحته وسَمَتْ طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحدّ قبله به، فقد حكي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا إليها، وعلى نحو من هذا قال أبو عثمان: ما قِيسَ على كلام العرب فهو من كلام العرب>> (4).

ولقد استملح العرب اللّحن في النوادر واستحسنوه واستمتعوا به، وفي ذلك يقول (أحمد جلايلي) في مقال خصّه للحديث عن موقف العرب من اللّحن والإعراب:

< فكثير من العرب من استحسنوا اللّحن واستملحوه في القصص وحكايات السمر بغية التندّر به >> (1)، وقد دعّم رأيه هذا بمقولة للجاحظ جاء فيها: <> إذا سمعت بنادرة

\_

<sup>12:</sup> المرجع السابق ، ص

<sup>. 181 :</sup> صحمود سليمان ياقوت، فن الكتابة الصحيحة، ص $^{(2)}$ 

<sup>. 99 :</sup> ص : 3، ص : 99 أحمد جلايلي، تأملات في اللّحن والإعراب، مجلة الأثر، ع $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> إبن جني، الخصائص، تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1 ،2001 ، ج 3 ،ص :

<sup>(1)</sup> أحمد جلايلي، تأملات في اللّحن والإعراب، مجلة الأثر، ع3، ص: 99.

من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة والطعام، فإيّاك وأن تستعمل فيها الإعراب أو أن تتخير لها لفظا حسنا، أو أن تجعل لها من فيك مخرجا سريّا، فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من صورتها، ومن الذي أريدت له، ويذهب استطابتهم إيّاها واستملاحهم لها>> (2).

وقد نقلت إلينا أمّهات الكتب العربية الكثير من النوادر ومن ذلك أن رجلاً " دخل على زياد، فقال له : إنّ أبونا مات، وإنّ أخينا وثب على مال أبانا فأكله، فأما زياد فقال : الذي أضعت من لسانك أضر عليك ممّا أضعت من مالك" (3).

ومن الروايات التي رواها الجاحظ أيضا: <وقال بشر بن مروان وعنده عمر بن عبد العزيز، لغلام له : أدع لي صالحاً ،فقال الغلام : يا صالحاً ،فقال له بشر: ألق منها ألف، قال له عمر: وأنت فزِد في ألفِك ألِفًا>>(4). فبشر إذ أمر غلامه بأن ينزع الألف في "يا صالحا" لأن المنادي هنا نكرة مقصودة، والأصل أن يبنى على الضمّ، ولكنه في نفس الوقت أحطأ عندما حذف الألف من (ألف) في قوله : (ألق منها ألف) لأنما مفعول به منصوب .

وقد قوي تيار التطور اللغوي في العصر الحديث، هذا التيار الذي يرى أصحابه بأن الدّقة العلمية، لا ترى في لغة قوم يتواصلون ويتفاهمون بها خطأ، وإنما تراه تطورا أصاب اللّغة كما يصيب مستعمليها من بني البشر وغيرهم من أمور الحياة والأحياء، وأن الأمر الذي حفّز العلماء إلى الحكم على هذا التطوّر بالخطأ إنّا هو الحفاظ على لغة القرآن الكريم (5).

هذا عن اللغويين الذين نظروا إلى اللّحن على أنه مظهر من مظاهر التطور اللغوي، ولكن ذلك لا يعني بأن اللّحن كان مقبولا ومستساغا عند العرب جميعهم بل إنّ السّواد الأعظم منهم رفض اللّحن، واستهجنه واستنكره "مهما استملح بعض العرب اللّحن واستخدموه

أرضا خصبة للتنكيت والفكاهة في زمن الإحتجاج، فإن النحويين كانوا بالمرصاد، وتتبعوا عثرات الأعراب والشعراء ووجهوا إليهم أقسى نعوت القصور في الكلام" (1).

فالعرب نظروا إلى اللَّحن على أنه عيب لا يجب أن يكون، وإليك بعض أقوالهم فيه :

<sup>(2)</sup> الجاحظ، البيان و التبين، ج1، ص:

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ، ج 2 ، ص : 222.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ، ج2 ،ص: 211.

<sup>.</sup> 45: عبد الفتاح سليم، في النقد اللغوي - دراسة تقويمية، ص $^{(5)}$ 

<sup>.</sup> 102: ص3، ص3، ص3ا أحمد جلايلي، تأملات في اللّحن والإعراب، مجلة الأثر ، ع

<قال مسلمة بن عبد الملك : اللّحن في الكلام أقبح من الجُدَري في الوجه، وقال عبد الملك: اللّحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب النفيس، وقال أبو الأسود الدؤلي، إنيّ لأجدُ للّحن غمرا كغمر اللّحم > (2).

وحتى بلغاء العرب وفصائحهم لم تسلم ألسنتهم من اللّحن، <ولم تخل اللّغة العربية من اللّحن ولو من ألسنة الفصحاء ووُجَهائهم مثل الحسن البصري والحجاج بن يوسف الثقفي، فعلى الرغم من الفصاحة التي كان يتمتع بما هذان الرجلان إلا أنما لم تشفع لهما ولم تبرّئهما من تعاطى اللّحن> (3).

فقد </روى أبو الحسن إن الحجاج كان يقرأ :إنّا من المجرمون منتقمون

كما روى الجاحظ بأن الحسن البصري يلحن في قراءة القرآن فقال: " وغلط الحسن في حرفين من القرآن مثل قول: " ص والقرآن " والحرف الآخر: وما تنزلت به الشياطون $>>^{(4)}$ .

وهذا عبد الملك بن مروان يجيب عمّن سأله عن سبب إسراع الشيب إلى رأسه فيقول :" شيبّني ارتقاء المنابر وتوقّع اللّحن" (<sup>5)</sup> ،وهو ما يؤكد استنكار العرب للأخطاء اللغوية التي كان يقع فيها العامة والخاصة منهم .

وأمام اسْتِفَحَالِ هذه الظاهرة على الألسنة، لم يقف النحاة مكتوفي الأيدي، بل تصدوا لها بكل حزم، فراحوا يتتبعون سقطات وعثرات الشعراء، ويوجهون لهم الإنتقادات اللآذعة .

فقد خص "ابن جني" في كتابه "الخصائص" بابًا لأغلاط العرب، ذكر فيه الكثير من الاستعمالات التي خالف فيها الشعراء سمت كلام العرب.

- من ذلك كلمة (سآيلتهم) في قول بلال بن جرير: إِذَا ضِفْتَهُمْ أَوْ سَآيَلْتَهُمْ \*\*\* وَجَدْتَ بِمِمْ عِلَّةٌ حَاضِرَة

-

<sup>(2)</sup> إبن قتيبة، عيون الأخبار، مج2، ص : 158

<sup>(3)</sup> أحمد جلايلي، المرجع نفسه، ص: 100.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين، ج2، ص: 218.

<sup>(5)</sup> عوض أحمد القوزي ،المصطلح النحوي ،ص 13.

قال ابن جني : " أراد ساءلتهم (فاعَلتهم) من السؤال، ثم عَن له أن يبدل الهمزة على قول من قال (سايلتهم)، فاضطرب عليه الموضع فجمع بين الهمزة والياء، فقال : (سآيلتهم)، فوزنه على هذا : فعاعلتهم" (1) وهذا خطأ لأنه لم يرد عن العرب الذين يحتج بلغتهم .

- ومن ذلك أيضا ما أخذه بشار عن كثير في قوله:

أَلاَ إِنَّا لَيْلَى عَصَا خَيْزُرَانَة \*\*\* إِذَا غَمَزُوهَا بِالأَّكُفِ تَلِيْنُ.

فقد استقبح بشار استعمال (كُثير) لفظة (العصا) في موضع الغزل، فقال : هلا قال كما قلتُ

وحَوْرَاءِ المِدَامِعِ مِنْ مَعَدَّ .. كَأَنَّ حديثها (قِطَعُ الجُمَانِ) إِذَا قَامَتْ لحجتها تَتَنَّتْ .. كَأَنَّ عِظَامَهَا مِنْ خَيْزُرَانِ (2)"

- ولم يتوقف دور علماء اللّغة على التنبيه إلى أخطاء الشعراء فحسب ،بل راحوا يتتبّعون أخطاء بعضهم البعض ويتعايبون بها .

فقد عقد (ابن جني) في كتابه المذكور سابقا بابًا آخر خصّصه للحديث عن (سقطات العلماء) فذكر فيه الكثير من الأخطاء التي أخذوها عن بعضهم البعض، سواء أكان ذلك على المستوى الصوتي أو الصرفي أو النحوي أو الدلالي .

- فعلى المستوى الصوتي، نذكر ما أخذه (خلف) عن (المفضّل الضبّي) عندما أنشد لإمرئ القيس:

نَمَسُّ بِأَعْرَافِ الجِيَادِ أَكُفَّنَا \*\*\* إِذَا نَحْنُ قُمْنَا عَنْ شِوَاءٍ مُضَهَّبٍ (3)

قال خلف " فقلت : عفاك الله، إنما هو نمش، أي نمسح، ومنه سمّي منديل الغمر مشوشًا" (1)

فقد أخطأ (المفضّل الضبيّ) عندما استبدل الشّين بصوت السين، فأدّى ذلك إلى تغيير المعنى.

<sup>. 280 :</sup> س : 3، الخصائص، ج $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> بشار بن برد ،دیوان بشار بن برد ،شرحه و قدم له إحسان عباس ،دار صادر بیروت ،لبنان ،د ط ،دت ،ص 49.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  إمرؤ القيس ، ديوان إمرئ القيس، دار صادر بيروت،  $^{(3)}$ م، ص

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> إبن جنّي، الخصائص، ج3، ص : 287

- ومن سقطات اللّغويين على المستوى الصرفي، ما أُخِذ عن (الكسّائي)، عندما سأله (يونس بن الحبيب) عن وزن كلمة (أولق) في اللّغة، فأجاب: (أفعل)، فأنكر يونس ذلك عليه، فقال له: <<استحييت لك يا شيخ! والظاهر عندنا من أمر (أولق) أنّه (فوعل) من قولهم: أُلِقَ الرّجل، فهو مألوق؛ أنشد أبو زيد:

تُرَاقِبُ عَيْنَاهَا القَطِيَعَ كَأَنَّمَا \*\*\* يُخَالِطُهَا مِنْ مَسِّهِ مَسُّ أُولِق " (2)

-أما على المستوى النحوي (التركيبي)، فنذكر ما أنكره (الأصمعي) على (ابن الأعرابي) عندما رفع كلمة (ليلة) في قول ابن سعيد بن سلم:

سَمِينُ الضَّوَاحِي لَمْ تُؤرِقْهُ (لَيْلَةُ أَ) \*\*\* وَأَنْعَمَ أَبْكَارُ الْهُمُومِ وَعُولَهَا .

- ومن أمثلة الخطأ على المستوى الدلالي، ما أخذه (نصيب) عن (الكميت) عندما أنشد: أَمْ هَلْ ظَعَائِنُ بِالعَلْيَاءِ نَافِعَةُ \*\*\* وَإِنْ تَكَامَلَ فِيهَا الدَّلُّ والشَنَبُ .

ف< حقد نصيب بيده واحداً، فقال الكميت: ما هذا ؟ فقال : أحصي خطأك، تباعدت في قولك : الدلُّ والشنب، ألا قلت كما قال (ذو الرّمة) :

لَمْ يَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَةً لَعَسٍ \* \* وَفِي اللَّفَاتِ وَفِي أَنْيَاكِمَا شَنَبُ > (4).

فمن خلال هذه المثاقفات نستنتج بأنّ (الخطأ اللّغوي) بكلّ أنواعه كان مرفوضا و مستهجناً عند العرب .

ويمكن القول إنّ هذه الإنتقادات التي كانت توجّه إلى الشعراء وحتى اللّغويين ما هي في الحقيقة إلا نقطة بداية لحركة (تصحيحية) واسعة قادها أبرز علماء اللّغة الذين دفعهم حبهم وعشقهم للّغة العربية إلى الذود عنها وحمايتها من أخطار اللّحن وأسقام الخطأ، حيث راح

<sup>. 291 :</sup> ص $_{\circ}$  3 المصدر نفسه، ج

<sup>. 307 :</sup> ص $_{\rm c}$  المصدر نفسه، ج

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المصدر نفسه، ج 3 ،ص: 291 .

هؤلاء اللّغويون ينبّهون إلى الأخطاء اللغوية بمختلف أنواعها ويشيرون إلى وجه الصّواب فيها، فكان من ثمار هذه الحركة أن أُثْرِيَتْ المكتبة العربية بالكثير من الكتب التي تضمّنت: <حمادة لغوية، عُرضت على بساط التخطيئ والتصويب مناقشة واستدلالا وترجيحا>>(1) ومن أشهر تلك الكتب أذكر(2):

- ما تلحن فيه العوام، للكسائي (ت 189هـ) .
  - أدب الكاتب لابن قتيبة (ت 276 هـ).
    - لحن العوام للزبيدي (ت 379 هـ).
- تثقيف اللّسان وتلقيح الجنان، لابن مكّى الصقلى (ت 501 هـ) .
  - تقويم اللّسان، لإبن الجوزي (ت 597 هـ) .
  - تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي
  - درة الغوّاص في أوهام الخواص للحريري (ت 516 هـ) .

فقد قام مؤلفو هذه الكتب، برصد الأخطاء التي شاعت على ألسنة الخواص والعوام في زمانهم، وقاموا بإحصائها والبرهنة على خطئها، وذلك بمقابلتها بالمادة اللّغوية التي جمعها اللّغويون الأوائل من أفواه العرب الخلّص في زمن الإحتجاج.

فتسلُّلُ الأخطاء إلى ألسنة الخواص وأقلامهم هو السبب الذي جعل (الحريري) يؤلف كتابه (درة الغوّاص في أوهام الخواص) وفي ذلك يقول: <فإني رأيت كثيرا ممّا تسنّموا أسنمة الرّتب، وتوسّموا بسمة الأدب قد ضاهوا العّامة في بعض ما يفرط من كلامهم، وترعف به مراعف أقلامهم ممّا إذ عُثر عليه، وأثِر عن المغرق إليه خفض قدر العلية ،ووصم ذا الحلية، فدعاني الأنف لنباهة أخطارهم، والكلف بإطابة أخبارهم، إلى أن أدرأ عنهم الشبّه،

وأبيّن ما التبس عليهم واشتبه $>>^{(1)}$ .

<sup>.136:</sup> صبد الفتاح السليم ،في النقد اللغوي -دراسة تقويمية ،ص  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> للتعرف على هذه الكتب وغيرها، راجع: مجمود سليمان ياقوت ،فن الكتابة الصحيحة، ص: 192-206.

<sup>(1)</sup> محمد ابراهيم عبادة ،النحو التعليمي في التراث العربي ،ص: 202 .

<sup>(2)</sup> الصقلي، تثقيف اللّسان وتلقيح الجنان، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ط1 . 1990، ص: 15-15 .

كما يفصح (ابن مكي الصقلي) عن السبب الذي دفعه إلى تأليف كتابه (تثقيف اللّسان) فيقول : < هجم الفساد على اللّسان، وخالطت الإساءة الإحسان، ودُخِلَت لغة العرب فلم تزل كل يوم تنهدم أركانها و تموت فرسانها حتى أستبيح حريمها ،و هجّن صميمها ،و عفت آثارها و طفئت أنوارها ،وصار كثير من الناس يخطئون وهم يحسبون أنهم يصيبون، وكثير من العّامة يصيبون وهم لا يشعرون، فريما سخر المخطئ من المصيب. ثم لم يزل الخطأ ينتشر في الناس ويستطير حتى وقع بهم في تصحيف المشهور من الحديث. وتقرأ كذلك فلا يؤبه إلى لحنها، ولا يفطن إلى غلطها >> (2)

فالغيرة إذن على اللّغة العربية، والحرص على سلامتها من اللّحن والتحريف هي التي دفعت بحؤلاء الكتاب وغيرهم إلى تأليف كتب كاملة أشاروا من خلالها إلى الأغلاط والأخطاء التي ظهرت على الألسنة ،وبينوا الصّواب فيها، ولكن يمكن تسجيل بعض المآخذ على هذه الكتب منها:

1) إن هذه المصنفات قد أولت الكلمة عناية خاصة، فتناولت بنيتها واشتقاقها. وكان ذلك على حساب الجانب التركيبي، الذي نال حظا ضئيلا من اهتمامهم، وفي ذلك يقول (محمد إبراهيم عباده) : <أمّا مصنّفات مقاومة اللّحن، وإن بدت في عمومها بعيدة عن معالجة التراكيب، فهي وثيقة الصلة بالكلمة، وما يعثر بما من لحن في ضبط بنيتها واشتقاقها، وكذلك صيغ الماضي والمضارع من الأفعال... >> (8).

2)- إنّ هذه المصنّفات قد تضّمنت الكثير من الأخطاء،منها ما يتعلق بالجانب الصوتي ومنها ما يتعلّق ببنية الكلمة، ومنها ما يتعلق بدلالتها، وبصورة أقل ما يتعلق بالجانب التركيبي، غير

أن الملاحظ على هذه الكتب في معالجتها للأخطاء،أنها تفتقر للتبويب والتصنيف المحكم لهذه الأخطاء .

<sup>(3)</sup> محمد إبراهيم عباده، النحو التعليمي في التراث العربي، ص: 202.

3)- بعض هذه المصنفات، يظهر فيها عدم الدّقة في الحكم على صّحة أو خطأ بعض المفردات أو الأساليب أو الأداءات، ثمّا أدى إلى تضارب آراء هؤلاء اللّغويين، فكثيرا ما عدَّ أحدهم استعمالا معينا استعمالا خاطئا ثم جاء بعده من عدَّه استعمالا صحيحا وقدّم الدليل على صحته، والعكس صحيح، وفي ذلك يقول (عبد الفتاح سليم) : < أن مقياس الصّواب والخطإ عند علماء التنقية اللّغوية أجمعين لم يكن ثابتا ومطردا ولا مسلمًا لهم على الإطلاق فكثيرا ما حكموا على استعمال ما بالخطأ فحكم عليه آخر بالصواب، وكثيرا ما حكموا على إستعمال ما بالخطأ ثم اتضحت صحته بعد لكونه قد ورد هو أو نظيره في فُصَحِ العربية ،أو في المحة من اللهجات المعتدّ بما أو في أثر يفصّحه بعض العلماء >> (1).

4)- ما قام به هؤلاء اللغويون في مصنفاتهم، أنهم اكتفوا برصد أخطاء العامة والخاصة من الناس، وبينوا الصواب الذي يجب أن يكون، ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن العوامل التي أدّت إلى الوقوع فيها .

ورغم هذه الجهود التي بذلت، فإن ظاهرة "اللّحن" أو ما يسمى "بالخطأ اللّغوي" لا تزال مستمرة في العصر الحديث، بل هي تزداد يومًا بعد يوم، كما أنّ حركة التأليف في مجال الأخطاء لم تتوقف أيضا، فقد ظهرت في العصر الحديث موجة جديدة من المؤلّفات التي تتصدّى لهذه الأخطاء، وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- كتاب "الكتابة الصحيحة" للأستاذ زهري جار الله .
- كتاب "لغة الإعلام اليوم بين الإلتزام والتفريط" لإبراهيم درديري .
- كتاب "من الأخطاء الشائعة في اللّغة والنحو والصّرف" محمد أبو الفتوح شريف.
  - كتاب "معجم الأغلاط اللّغوية المعاصرة" محمد العدناني .
    - كتاب "أخطاء ألفناها" نسيم نصير.
      - كتاب "معجم الأخطاء الشائعة".
- كتاب "أخطاء اللّغة العربية المعاصرة عند الكتّاب والإذاعيين" أحمد مختار عمر .

ونخلص من خلال ما سبق، إلى أن اللّغويين العرب، قد فطنوا إلى مسألة اللّحن في وقت مبكّر جدّا، وتصدّوا لها، لأنهم كانوا يرون في اللّحن خطراً على لغتهم، فاستنكروه

<sup>.</sup> 46-45 : عبد الفتاح سليم، في النقد اللّغوي، ص

واستهجنوه، وعابوا كلّ من وقع فيه، بل دفعهم شغفهم بلغتهم وحرصهم على سلامة دينهم إلى وضع قواعد لحماية لغتهم، وتأليف المصنّفات التي تنبّه إلى مواطن الخطإ وتشير إلى الصّواب فيه، بل يمكن القول إنّ ظهور اللّحن كان السبب الأساس في قيام الدرس اللّغوي عند العرب.

لكن، مع ذلك فإنّ الهدف من دراسة الخطأ اللغوي في الدرس العربي القديم، يختلف عما هو عليه في الدّرس الحديث؛ لأن الهدف من التنبيه إلى مسألة (الخطأ اللّغوي) هو الحفاظ على سلامة لغة القرآن الكريم من التحريف، كما أن الإنتقادات والمثاقفات اللّغوية التي كانت تحري بين الشعراء واللّغويين أنفسهم لم يكن الهدف منها تعليميا بل كان نقديا بالدرجة الأولى، وفي ذلك يقول: (عارف كرخي أبو خضيري): < والحق أن تحليل الأخطاء في المؤلفات العربية القديمة يختلف في منهجه عن مباحث تحليل الخطأ اللّغوي عند الغربيين المحدثين، فقد كانت الأولى تحدف إلى النقد أوّلا لا إلى التعليم وتتخذ من الشعر والنثر مادّة للدّرس، كما أنها في أغلبها تخلو من استعمال المنهج التقابلي في دراسة الأخطاء وعرضها >> (1).

وهذا القول يدفعنا إلى التساؤل عن نظرة اللسانيين الغربيين إلى الخطأ اللّغوي، كيف كانت ؟ .

# رابعا - الخطأ اللّغوي في الدّرس اللّساني الحديث:

إنّ نظرة اللّغويين التقليديين في الغرب إلى الخطأ، لا تختلف كثيرا عن نظرة العرب القدامي إليه، فقد كانوا ينظرون إلى الخطإ نظرة سلبية، حيث اعتبره الفرنسيون <الوحش الأسود الذي تتحتم مطاردته>> لأنّه يعرقل عملية تعلّم وتعليم اللّغة، ولذلك كان هدفهم هو

\_\_\_

<sup>(1)</sup> عارف كرخي أبو الخضيري، تعليم اللغة العربية لغير العرب، دراسات في المنهج وطرق التدريس، ص: 48-49.

: < القضاء على البّنى والتراكيب اللغوية التي لا يرغبون في أن يروج استعمالها في اللغة وذلك حرصًا منهم على سلامة اللّغة، وانسجاما مع المقاييس الجمالية التي يتبنّونها>> أ.

أمّا نظرة الغرب المحدثين إلى الخطإ، فهي تختلف عن نظرة العرب إليه من حيث الهدف والدراسة:

- ففي حين كان هدف العرب من الوقوف على ظاهرة الخطأ أو "اللّحن" هو الحفاظ على سلامة لغة القرآن الكريم من التحريف بالدرجة الأولى، فإنّ هدف الغربيين اليوم هو هدف تعليمي يُعنى بدراسة أخطاء المتعلمين، والوقوف على أسبابها (مصادرها) لتفاديها في المستقبل. وقد اقتصرت دراسة العرب القديمة منها والحديثة للخطإ على تحديد هذه الأخطاء، وتصنيفها وتصويبها، وذلك بمقابلة هذه الأخطاء بالمادة اللّغوية التي جمعت من المصادر اللّغوية المؤتوق بما، ولكن كلّ ذلك، دون محاولة منهم الوقوف على أسباب هذه الأخطاء (2) وإيجاد تعليل مقنع لها، وحلول مناسبة لتجنبّها.

وهذا ما ذهب إليه (رمضان عبد التواب) عندما قال: "ولم يحاول أولئك الذين ألّفوا في لحن العّامة أن يعلّلوا لنشؤ هذا اللّحن.. بل كانوا يعيبونه ويتفّرزون منه وينْعَون على أصحابه الوقوع فيه" (3)، وفي المقابل نجد الغرب قد نظروا إلى الخطإ على أنّه شيء إيجابي بل

هو أمر لابد منه في عملية تعلم وتعليم اللّغة، ولذلك خصّوه بالدراسة و التحليل، فلم يكتفوا بالإشارة إلى مواطن الأخطاء وتصنيفها فحسب، بل ركزوا اهتمامهم أكثر على أسباب ومصادر هذه الأخطاء لكي يتم تحنّبها في المستقبل، وكل ذلك وفق مناهج علمية خصصت لدراسة الأخطاء، وسوف يأتي الحديث عنها لاحقًا .

(2) ولكن ذلك لا ينفي وجود إشارات- وهي نادرة جدّا- تعلّل بعض الأخطاء في الدراسات العربية، ومن ذلك ما ذكره الخفاجي في تعليل قول الزبيدي عندما خطأ قولهم: "اشترت الدابة" وقال إن الصّواب هو: "اجترّت الدابة"، ففسر الخفاجي ذلك بقرب المخرج، فالخفاجي تنبّه إلى أنّ انقلاب الجيم المعطشة إلى شين في أفواه الناس سببه قرب مخرج الصوتين من الآخر وهي نظرة سليمة يؤيّدها الواقع اللّغوي" الزبيدي، لحن العّوام، ص: 70.

<sup>(1)</sup> ميشال زكريا، مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللّغة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- لبنان- ط2- 1985، ص: 79.

<sup>(3)</sup> الزبيدي، لحن العوام، ص: 07.

فاللسانيون المحدثون إذًا نظروا إلى الخطإ على أنّه أمر طبيعي، يشكل جانبا مهمًا من جوانب اكتساب اللّغة، لأنّه من خلال التعرّف على أخطاء المتعلمين وتصويبها تقل أخطاؤهم شيئا فشيئاً إلى أن يصل المتعلم إلى إنتاج لغة سليمة من الإنحرافات، حتى أن بعضهم اعتبر عدم ظهور الأخطاء على ألسنة الدارسين أمرًا يعوق عملية التعلم، يقول (دوجلاس براون) : <
فلا مفر من أن يقع الدارسون في أخطاء في أثناء عملية الإكتساب، وإذا لم يقعوا في أخطاء، فإنهم سيعوقون عملية الإكتساب التي تعتمد على الخطإ والإفادة من تصحيحه>> أخطاء، فإنهم سيعوقون عملية الإكتساب التي تعتمد على الخطإ والإفادة من تصحيحه).

ونصل من خلال ما سبق، إلى أن إقصاء الخطأ أمر مستحيل في عملية تعلَّم وتعليم اللّغة، لأنّه من خلال التعرّف على هذه الأخطاء، وعلى الأسباب الكامنة وراء حدوثها يمكننا التعرف على الصعوبات والمشكلات التي تواجه المتعلّم في إكتساب اللّغة، وبالتالي إيجاد حلول مناسبة لها .

وقد ذكرنا سابقا بأنّ اللّسانيين المحدثين - وعلى رأسهم كوردر - قد ميزوا في دراستهم للخطأ بين نوعين من الأخطاء:

أ- أخطاء في الأداء الكلامي (Erreurs de performance)و هو ما سمّاه (كوردر) "بالأغلاط" وهي أخطاء غير نظامية (Erreurs non-systématique)، وهذه الأغلاط تنتج في أغلب الأحيان عن حالات فيزيولوجية؛ مثل: الإرهاق والتوتر...، ويمكن لأي إنسان أن يقع فيها سواء في اللّغة الأم أو اللّغة الثانية.

ب- أخطاء في القدرة اللّغوية: "Erreurs de compétence"، وهو ما أطلق عليه (كوردر) بالأخطاء النظامية (Erreurs systématique)، وهي أخطاء ناتجة عن جهل المتعلم للقاعدة اللّغوية، أو التطبيق الناقص لها... وهذه الأخطاء هي الأكثر خطورة من

<sup>(1)</sup> دوجلاس براون، أسس تعلّم اللّغة وتعليمها، ص: 203.

غيرها (أي الأغلاط)، لأنها تدل على اختلالات في البنية النسقية للنظام اللّغوي الذي اكتسبه المتعلّم، يقول كوردر: <فالأغلاط تُعزَى إلى الأداء أكثر منه إلى المقدرة اللّغوية، وبالتالي أقل خطورة من الأخطاء>> (1).

ولذلك خص الباحثون (الأخطاء) بالدراسة وأولوها عناية خاصة، وذلك من خلال تحديد مواطن الأخطاء وتصنيفها على جميع مستويات اللغة المكتوبة منها والمنطوقة والبحث عن الأسباب والعوامل التي تجعل المتعلم يخفق في إنتاج جمل سليمة وصحيحة، لكي يتم تفاديها في المستقبل، كل ذلك كان وفق اتباع منهج لغوي سمّى بـ "منهج تحليل الأخطاء".

ولن نطيل الحديث هنا عن نظرة اللّغويين الغرب إلى الخطإ اللّغوي لأنّ الحديث عن "منهج تحليل الأخطاء" في المطلب اللاحق سيغنينا عن ذلك، فهو يبيّن لنا بجلاء المكانة والأهمية التي حظي بها الخطأ اللّغوي في الدراسات اللّسانية الحديثة.

(ا) محمود إسماعيل صيني، اسحاق محمد الأمين، التقابل اللّغوي وتحليل الأخطاء، ص: 150. ويراجع: Y.Bertrand: Faute ou erreur? Erreur et faute, Revue: Les langues

modernes N°:5, 1987, paris

المبحث الثاني :منهج تحليل الأخطاء<< Erreurs>>.

أولاً: نشأة منهج تحليل الأخطاء ، و مفهومه :

#### أ-نشأة منهج تحليل الأخطاء:

ظهرت في بداية النصف الثاني من القرن العشرين دراسات في ميدان تعليم اللغات ، اعتمدت على المنهج التقابلي أو ما يسمى بالتحليل اللغوي المقارن < و هو منهج ذو هدف تطبيقي ،يهتم بتعليم اللّغة وتدريسها ، و يقابل في دراسته بين لغتين إتنثين ، أو لهجتين إثنتين أو لغة ولهجة ، و بعبارة أخرى بين مستويين لغويين متعاصرين >(1).

و يعرفه (خليل أحمد عمايرة) بأنه: <أحد ميادين علم اللغة التطبيقي ،الذي يعد الجانب العملي التطبيقي للدراسات اللغوية التقابلية ،إذ أنما تمثل جانبه النظري فيه يقوم الباحث بدراسة مقابلة لظاهرة لغوية معينة في لغتين أو لهجتين لإثبات الشبه و الفروق بينهما .. وذلك لوضع حل للصعوبات التي تعترض من يريد تعلم لغة غير لغته>>(2).

فالهدف من إجراء هذه الدراسات التقابلية ، هو معرفة أوجه الشبه و الاختلاف بين هذين النظامين، و بالتالي تساعد على التنبّؤ بالصعوبات التي يواجهها الدارس في تعلّمه اللّغة الثانية ، لأنّ (روبيرت لادو Robert lodo) -وهو من أبرز زعماء هذا الاتجاه - يرى بأنّ التشابه بين اللّغة الأم و اللّغة الهدف يسهّل عملية التعلّم، و الاختلاف بينهما يصعّب عملية التعلم (3).

و يرى أصحاب هذا المنهج ،بأنّ التأثير السّلبي للّغة الأم أو ما يسمّى بالتدخّل اللّغوي (Interférence) هو السبب الرئيس في وقوع المتعلّم في الخطإ. << و ذلك لأنّ التلميذ

<sup>(1)</sup> محمود فهمي حجازي ، علم اللغة العربية (مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث و اللغات السامية) و كالة المطبوعات الكويت، دت ،ص41 .

<sup>(2)</sup> خليل أحمد عمايرة في نحو اللغة و تراكيبها ،دار عالم المعرفة ،وجدة ،ط1 ،1984 ، ص: 20.

<sup>-</sup>H.Besse . Porquier , grammaires et didactique des langues, 1991, P: 201 (3)

الذي يريد التعبير باللّغة الثانية و لم يتقن بعدُ هذه اللّغة يلجأ في تقديرنا إلى قواعد لغته الأمّ، و يستمّدُ منها الإطار البديل للتعبير في اللّغة الثانية ، و تحصلُ الأغلاط عندما لا تتواءم القواعد في اللّيّغتين  $>>^{(1)}$ .

ولهذا السبب يجب إجراء دراسة تقابلية مفصّلة بين اللّغة الأمّ و اللّغة الثانية، يمكن من خلالها التنبُّؤ بالأخطاء و المشكلات المحتمل حصولها عندما يخفق المتعلّم في إنتاج جمل صحيحة ،فيلجأ إلى تطبيق قواعد لغته الأم على اللّغة الثانية ،فيحدث الخطإ نتيجة التدخّل اللّغوي (Interférence).

وفي أواخر الستينات من القرن العشرين و أوائل السبعينات ظهر اتجاه مضاد "للتحليل التقابلي" أو ما يسمى "بالتقابل اللغوي" ،ويرى أصحاب هذا الاتجاه الجديد وعلى رأسهم كوردر — (  $pit\ corder$  ) أنّه من الخطإ الاعتماد على منهج التحليل التقابلي في التعرّف على المشكلات و الصعوبات اللّغوية التي توجه المتعلّميي للأسباب الآتية ( $^{(2)}$ :

التي كل ما يتوقّع الباحث حدوثه نظريًا يقع بالفعل ، أي أنّ هناك بعض المشكلات التي -1 يتنّبأ الباحث بوقوعها ،و لكنّها لا تحدث .

2-ليس كلّ الأخطاء التي يقع فيها المتعلّم مصدرها التأثير السلبي للغة الأم أي ما يسمى " بالتدخل اللغوي" ، فهناك الكثير من الأخطاء ليس مردّها تدخل اللّغة الأم في اللغة الهدف ، بل تعود إلى عوامل أخرى متعددة لا يمكن تجاهلها .

3-هناك الكثير من الأخطاء التي يقع فيها المتعلّم ،و لا يتنبّأ بما الباحث في التحليل التقابلي و لا يضعها في الحُسبان ،وكل ذلك إنْ دلّ على شيء فإنّما يدل على قصور واضح في هذا المنهج .

و لذلك اقترح هؤلاء منهجًا جديدًا اصطلحوا على تسميته "منهج تحليل الأخطاء "، إذ يرى أصحاب هذا الاتجاه بأنّ ( التقابل اللّغوي )يبالغ في ردّ الأخطاء جميعِها إلى التأثير السلبي للّغة

الأمّ - و هم و إن كانوا لا ينكرون تدخل اللّغة الأم في اللّغة الثانية - فإنهم يرون بأن هذا اللّمة - و هم و إن كانوا لا ينكرون تدخل اللّغة الأم في اللّغة الثانية على المراسات بأن الكثير من الأخطاء التي يقع

(2) يراجع: محمود إسماعيل صيني إسحاق محمد الأمين، التقابل اللغوي و تحليل الأخطاء، ص: ه، و.

-

<sup>(1)</sup> ميشال زكريا، مباحث في النظرية الألسنية و تعليم اللغة ، ص: 54 .

فيها المتعلّمون، يكون مصدرُها أسباباً أخرى ، كأسلوب التعليم ، وبيئة التعلّم ، الجهل بالقاعدة و طبيعة اللّغة المدروسة أي اللّغة الثانية ..

لقد ذُكر فيما مضى من البحث بأنّ بعض الباحثين قد قسّموا الأخطاء إلى نوعين أخطاء في القدرة و أخطاء في الأداء ، و بينوا بأنّ أخطاء القدرة أو ما أسماها (كوردر) بـ " الأخطاء النظامية" هي التي يجب أن يخصّها الدارس بالبحث و في الحقيقة إن هذه الأخطاء (النظامية) لا يمكن دراستها إلا من خلال الأداء اللغوي للمتعلم لأن هذا الأداء – سواء كان كتابياً أو شفوياً – هو الذي يعكس قدرة المتعلم اللغوية ، و من خلاله فقط نتوصّل إلى معرفة حقيقة النظام اللغوي الذي اكتسبه المتعلم ، لأن" الكفاية اللغوية" كما يرى تشو مسكي - دمن خلال معطيات الأداء اللغوي للمتعلم يمكننا تحديد : << التنظيم الضمني للقواعد الذي اكتسبه الإنسان و الذي يستعمله في الواقع في أدائه الفعلي >>(2).

و السؤال الذي يبقى مطروحاً هنا هو كيف يمكن أن نميز بين أخطاء القدرة و أخطاء الأداء؟

لقد أقرّ الباحثون بصعوبة التمييز بينهما : فقد ذكر أحدهم أنّه : << ليس من سبيل إلى معرفة ما إذا كان الخطأ مجرّد زلّة لسان تُعزَى إلى الأداء أم أنّه يعكس نقصاً في الإلمام باللغة >>(3).

وربّما المؤشّر الوحيد الذي بالإمكان الاعتماد عليه في هذا البحث للتمييز بين النوعين هو مؤشر التكرار و الشيوع ،فالأخطاء التي تكون نسبة تكرارها مرتفعة جداً تعتبر ناتجة عن

ضعف في المقدرة اللّغوية للمتعلّم ، في حين أنّ الأخطاء التي تكون نسبة تكرارها منخفضة فهي تعزى إلى الأداء الكلامي ، فعلي سبيل المثال: إذا كتب الطالب العدد (ثمانية) مضافاً ومؤنّثا ، بسبب إضافته إلى تمييزه المذكر ، في عشرة مواضع ، و أثبت كتابة الياء و تاء التأنيث في أخره (ثمانية) في جميع هذه المواضع ، إلا في موضع واحد حيث حذف تاء التأنيث ، يمكن في هذه

<sup>.</sup> 110: ميشال زكريا، مباحث في النظرية الألسنية و تعليم اللغة ، ص

<sup>.</sup> 63: ص ، فسه المرجع نفسه

<sup>(3)</sup> محمود إسماعيل صيني، إسحاق محمد الأمين ، التقابل و تحليل الأخطاء ، ص: 157 .

الحالة عدّ هذا الخطاء مجرد زلة أو هفوة ،و ليس ضعفا في المقدرة اللغوية للمتعلم ، لأنه لو كان كذلك لوجدنا أن الطالب يتذبذب بين الصحة و الخطأ ،أو أن الخطأ هو الغالب في جميع هذه الحالات.

# (L'analyse des erreurs) مفهوم تحليل الأخطاء

إذن لقد أدرك اللسانيون المحدثون أهمية الأخطاء و فائدتما في تعليم و تعلم اللغة ،ولذلك اهتموا بها و درسوها و حللوها وفق مناهج خصصت لهذا الغرض ،ومن بينها منهج تحليل الأخطاء (L'analyse des erreurs) الذي يعد مبحثا من المباحث اللغوية الحديثة الهامة ،وفرعا من فروع اللسانيات التطبيقية.

و يعرّف هذا المنهج <على أنه دراسة أخطاء الطلاب في الإحتبارات أو الواجبات الكتابة <على أسبابها تمهيداً للوقاية منها أو معالجتها>>(1).

و هو ما يؤكده (نايف خرما) الذي يرى بأن هذا المنهج <يقوم على عدة عوامل ،هي: التعرّف على الأخطاء الحقيقية و تمييزها من الأخطاء الناجمة عن السهو أو عدم الإكتراث الكافي عند استخدام اللغّة ،ثم وصف هذه الأخطاء و تصنيفها (إلى أخطاء صوتية ،ونحوية صرفية أو أخطاء إضافة أو حذف أو إبدال أو ترتيب) ،وبعد ذلك تحديد أسباب هذه الأخطاء: هل هي ناجمة هن تداخل مع اللغة الأم ،أو تداخل مع صيغ اللغة الأجنبية ذاتها أو أخطاء ناجمة عن الموقف التعليمي أو عن الموقف التواصلي >

و نستشف من هذين القولين بأن (منهج تحليل الأخطاء) يقوم على أسس موضوعية و منهجية واضحة المعالم ؛ كما أنّه يردّ الأخطاء جميعها إلى تدخل اللغة الأم في اللغة الهدف (اللغة موضع التّعلم) بل يرى بأنّ مصادر الأخطاء متنوعة و متعدّدة ،وهدفه هو الكشف عن هذه المصادر (أسباب الأخطاء) و علاجها لكي يتم تجنبها مستقبلاً.

(2) نايف خرما ،على حجاج ،اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها ،ص : 83.

<sup>(1)</sup> عارف كرخي أبو خضيري ،تعليم اللغة العربية لغير العرب ،ص: 48.

و من ثم فإن منهج تحليل الأخطاء -كما يرى (H-Besse) له هدفان اثنان أحدهما نظري و من ثم فإن منهج تحليل الأخطاء التعليم اللغوي و الآخر تطبيقي يتمثل في تحسين التعليم و يتضمن أهم حوانب سير عملية التعليم اللغوي و الآخر تطبيقي يتمثل في تحسين التعليم وكلاهما مكمل للآخر (1) و يضيف (H-Besse) بأنّ الخصوصية الأولى التي ينفرد بما منهج تحليل الأخطاء هو مساهمته الفعّالة المباشرة و غير المباشرة في تعليم اللغات و ذلك من حلال:

1-تحسين الوصف البيداغوجي.

2-تعديل مواقف و تطبيقات عملية التعليم و التعلم.

3-إدراك محتوى المناهج التربوية ،وإعادة تأهيل المعلمين في المعاهد التكوينية أين يتم بلورة و اختيار تطور الأفكار ،العميقة و السطحية في تعليم اللغات (2).

### ثانيا - مفاهيم متعلقة بتحليل الأخطاء:

قبل الحديث عن المراحل التي تمر بها عملية تحليل الأخطاء ، يجب التطرق إلى بعض المفاهيم و الإجراءات المتعلّقة بهذا المنهج:

1-1 الأخطاء الإستقبالية و الأخطاء التعبيرية  $^{(1)}$ : هناك نوعان من الأخطاء :

 $H.Besse\ .\ R\ .\ Porquier,\ Grammaires\ et\ didactique$  طود langues, p:207.

<sup>211:</sup> يراجع ، المرجع نفسه ،ص  $^{(2)}$ 

<sup>.143-142:</sup> س : 143–143. يراجع ، المرجع السابق ، ص

- -أخطاء إستقبالية
  - -أخطاء تعبيرية

و الحقيقة أنّ التعرّف على الأخطاء الإستقبالية مهم جدًّا ،و لكن ليس من السهل دراسة هذه الأخطاء ،فهي أخطاء << يصعب تحديدها و الإمساك بما للأسف الشديد، لأنّ متعلّم اللّغة الأجنبية قد يتلقّى كلامًا ما فتكون استجابته إيماءً أو حركة معينة ، و قد يأوي إلى الصمت ،و ليس من السهل أن نعرف أكان استقباله صحيحًا أم خاطئاً إلا إذا أنتج كلامًا >> (2). ولذلك فإن المرتكز في تحليل الأخطاء هو الأداء التعبيري ،لأن الأخطاء في الأداء التعبيري الإنتاجي هي أخطاء قابلة للملاحظة و بالتالي قابلة للدراسة و التحليل ،و في ذلك يقول (كوردر): << و دراسة الأداء التعبيري هي المصدر المباشر الوحيد للمعلومات حول قدرة الدارس الانتقالية >>(5).

بمعنى أن الأداء الإنتاجي يعكس لنا حقيقة النظام اللّغوي الذي اكتسبه المتعلّم.

#### 2- ألأخطاء الفردية و ألأخطاء الجماعية:

إن الأخطاء يقع فيها الفرد ،ومع ذلك فإن "منهج تحليل الأخطاء" يهتم بدراسة أخطاء المجموعات لا الأفراد ، لأنّ المناهج و المقررات التعليمية إنما توضع للجماعات لا الأفراد ،و بالتالي يجب الاهتمام بأخطاء هذه الجماعات ،وفي ذلك يقول

(كوردو): << و للأغراض العملية فإنّ أخطاء المجموعات هي التي تقمّنا وذلك لأنّ مفردات المناهج و الإجراءات التصحيحية يتمُّ تصميمها للمجموعات و ليس للأفراد كما أنّ أخطاء المجموعات هي جزء من المادة الخام التي تبنى عليها المناهج و الإجراءات التصحيحية >>(1)

<sup>(2)</sup> عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ،1996 ،ص:52-51.

<sup>(3)</sup> يراجع : محمود إسماعيل صيني ،إسحاق محمد الأمين ، التقابل اللغوي و تحليل الأخطاء ،ص: 142.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ، ص : 142.

و لكن دراسة أخطاء المجموعات لا يمكن أن تكون ذات فائدة ،إلا إذا كانت هذه الجماعة متجانسة من حيث معايير العمر و المستوى و المعرفة اللغوية ،بل و حتى من حيث و حدة اللّغة الأمّ لهذه الجماعة ، لأنّ الأخطاء التي تصدر عن مجموعة متباينة اللغة الأمّ - أي لكل فرد من هذه المجموعة لغته الأمّ الخاصة به - تكون أكثر تغايرًا و اختلافاً من الأخطاء الصادرة عن مجموعة متجانسة من حيث اللغة الأمّ  $^{(2)}$ و ذلك يؤدّي إلى صعوبة في دراسة هذا الأخطاء و إيجاد تفسير وعلاج مناسب لها .

#### 3-الأخطاء الكلية و الأخطاء الجزئية :

توصلت بعض الدراسات لأخطاء المتعلمين للغة الإنجليزية إلى أن السامع الناطق باللغة الهندف ،قد يفهم الرسالة بسهولة بالرغم من وجود عدة أخطاء فيها ،في حين أن خطأ و احدا قد يؤدي إلى سوء فهم الرسالة أو عدمه و بالتالي يعوق عملية الاتصال ،ولذلك صنف بعض الباحثين<sup>(3)</sup> الأخطاء من حيث الأهمية الإتصالية إلى صنفين:

1-1 أحطاء كلية : و هي أخطاء تعوق عملية الإتصال إعاقة كاملة < و هي تلك الأخطاء التي تؤثر على التنظيم الكلي للجملة >> أبكيث تجعل المتلقي يخطئ فهم الرسالة (5) :

- -الترتيب الخاطئ للكلمات في الجملة.
- -أدوات ربط الجملة المحذوفة أو الخاطئة أو الواقعة في غير مكانها.

-حذف المعينات التي تدل على الإستثناءات اللازمة من القواعد النحوية الشائعة .

-تعميم قواعد النحو الشائعة على الإستثناءات .

#### ب- أخطاء جزئية:

و هي الأخطاء << التي تؤثر على عنصر واحد من عناصر الجملة  $>>^{(1)}$  و لا تؤدي إلى إعاقة فهم الرسالة ،و قد ذكرت (مارينا بيرت marina burt ) بعض أنواع هذه الأخطاء

<sup>(2)</sup> يراجع ، المرجع نفسه ،ص : 142 ، و عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ، ص :51.

<sup>(3)</sup> و من بينهم الباحثة ( مارينا بيرت marina burt) .

<sup>(4)</sup> محمود إسماعيل صيني ، إسحاق محمد الأمين ، التقابل اللغوي و تحليل الأخطاء ،ص :167.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> يراجع : المرجع نفسه ، ص : 176–168 .

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ، ص: 168.

في قولها : < و الأخطاء الجزئية تشمل أخطاء تصريف الاسم و الفعل كما تشمل الأدوات و الأفعال المساعدة وصوغ كلمات الكم ، و بما أنّ هذه الأخطاء مقصورة على جزء واحد من أجزاء الجملة فإننا نسميها أخطاء جزئية أو محلية  $>>^{(2)}$ .

إذ يرى أصحاب هذا الاتجاه بأنّ مثل هذه الأخطاء الجزئية لا تؤثر على عملية الاتصال و بالتالي لا داعى إلى التنويه بما أو تصحيحها .

و قد أُجرِيَتْ الكثير من الدراسات حول هذه المسألة ،و من الأمثلة التي دُرِست في هذا الجحال في تعليم اللغة الإنجليزية ،المثال الأتي (3):

-Englich language use much people.

فهذه الجملة في الحقيقة تحتوي على ثلاثة أنماط من الأخطاء:

1-حذف أداة التعريف (the).

2-استعمال (much) بدل (many).

3-تقديم المفعول به (English language)عن الفاعل (peolple)في الجملة .

و قد سُئِلَ الناطقون الأصليون باللغة الإنجليزية عن أيّة جملة من الجمل المصحّحة الآتية أقرب إلى فهمهم:

-the English language use much people : ( the إضافة أداة التعريف)-1

-English language use many people : ( much صححت)-2

- much people use English language : (صحح الترتيب) -3

وقد أجمع هؤلاء في إجاباتهم على أنّ تصحيح ترتيب الفاعل و المفعول به في الجملة الثالثة هو الأقرب إلى الفهم ،في حين أن إضافة أداة التعريف (the) في التصحيح الأول و تصحيح كلمة (much) في الجملة الثانية لم يساعد على تحسين الفهم ، بل ذهبوا إلى أن تصحيح الخطأ الأول و الثاني دفعة واحدة في قولنا :

## The English language use many people

لم يساهم في تحسين فهم الرسالة ، و لذلك أطلق على هذا النوع من الأخطاء (أي الخطأ في الترتيب) خطأً كلياً ، في حين أن الأخطاء الأخرى هي أخطاء جزئية و تصحيحها لم يأتِ

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المرجع نفسه ، ص: 168.

<sup>. 166:</sup> يراجع : المرجع نفسه ،ص :

بفائدة ،و لذلك تقول (مارتينا بيرت burt) :< حمن وجهة نظر الاتصال الناجح ، فإن تصحيح جميع الأخطاء ليس ضرورياً ، وكما رأينا فإنّ تصحيح خطإ كلّيً واحد في جملة من الجمل يساعدُ في توضيح رسالة المتكلّم التي يرمي إليها أكثر مما يفعل تصحيح عددً من الأخطاء الجزئية في نفس الجملة >> (1).

صحيح أنّ هذه النظرة تركّز على ملكة التواصل في التعليم ، و ترجّع الجانب الاجتماعي الوظيفي للّغة على الجانب المعياري لها ، ولكنّها في الحقيقة تنظر إلى الخطإ نظرة (تسامحيّة)، لأخمّا تدعو إلى غضّ النظر عن الأخطاء الجزئية ، ثمّا يؤدّي إلى استفحال ظاهرة الخطأ على ألسنة و في كتابات المتعلّمين ، ولذلك يجب على المعلّمين و الباحثين العناية بجميع الأخطاء التي يرتكبها متعلمو اللّغة على جميع مستوياتها: (الصوتية و الصرفية والنحوية و الدلالية ...) تأكيدًا على مبدأ التكامل الوظيفي بين قواعد اللّغة ، و صوناً للأقلام و الألسنة من اللحن و الزّلل .

4- مادة تحليل الأخطاء: لقد سبقت الإشارة إلى الفرق بين الأخطاء الإستقبالية و الأخطاء الإنتاجية ،و أنّ تحليل الأخطاء يعتمد على دراسة الأخطاء التعبيرية لا الإستقبالية لأنّه من الصّعب التعرف على هذه الأخيرة ، و لأنّ << التعبير في مجمله شفوياً كان أم تحريرياً ،هو الصورة النهائية التي تفصح عن القدرة اللغوية ،و تكشف عن مستوى الأداء اللغوي للمتعلم  $>>^{(2)}$ ،و من ثمّ فإنّ الأخطاء التعبيرية قد تكون شفوية (منطوقة)

أو مكتوبة ،و في الحقيقة أن دراسة الأخطاء المنطوقة أمر صعب لأنّه يتطلب الكثير من الوسائل المتطورّة ،كما يتطلب من الباحث جهداً كبيراً ، < و لكن من وجهة نظر عملية فمن الأسهل بالطبع أن تقوم بدراسة منتظمة للمواد المكتوبة  $>>^{(1)}$  لأنّ هذه المادة يمكن ملاحظتها و مراجعتها و بالتالي يسهل على الباحث تحديد الأخطاء المكتوبة و دراستها . و لابدّ من الإشارة إلى أنّ المادة المكتوبة التي ينتجها المتعلّم يمكن تقسيمها على قسمين : 1 التعبير التلقائي : و مثال ذلك التعبير الحرّ و المقال و القصص . . .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المرجع السابق ، ص : 175.

<sup>(2)</sup> رشيد أحمد طعيمة ، الأسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية ،إعدادها تطويرها تقويمها دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2000 م ، ص 2000 م ، ص 2000

<sup>(1)</sup> محمود إسماعيل صيني ، إسحاق مجمد الأمين ، التقابل اللغوي و تحليل الأخطاء ، ص :143.

ب-التعبير الموجّه: كالترجمات و التلخيص و إعادة الصياغة ،.....

و تكاد أراء اللّغويين بُحمع على أنّ مادة التعبير التلقائي أي (الحرّ) هي التي تكشف لنا عن حقيقة النّظام اللّغوي للمتعلّم، و ليس كلّ مادة صالحة لدراسة الأخطاء، و هذا ما يؤكده قول (عبده الراجحي): << و لابد من مادة لغوية ينتجها المتعلّم تلقائياً كالتعبير الحرّ و المقال و القصص و الحوار الشفوي الحرّ ...>>(2).

-أمّا (كوردور corder) فقد وقف عند هذه المسألة ،و قام بدراسة نقدية مقارنة بين النوعين (التعبير الموجّه و الحرّ)، فتوصل إلى أنّ التعبير الموجّه، قد يجعل المتعلّم يستعمل (ينقل) جملاً أو فقرات بكاملها من النّص الأصلي ،و ذلك لا يساعدُ على كشف أخطاء المتعلّم، ولكن التعبير الحرّ قد يجعل المتعلّم يتجنّب ويتحاشى التعبير عن موضوع يجهله ،أو يتفادى استعمال قواعد لغوية يجهلها أو لا يتمكن من استعمالها استعمالاً صحيحاً، ليصل إلى نتيجة وهي أنّ التعبير الموجّه أكثر إثارة للأخطاء من التعبير الحرّ(5)، وهذا ما يؤكده قول (نايف خرما و علي حجاج ): < لا يمكن أن نكتفي مثلا بمواضيع الإنشاء التي نطلب من الطلاب كتابتها لمعرفة مدى تمكنهم من اللغة ،ذلك أن الطالب غالباً ما يلحأ إلى تجنب استعمال الكلمة أو الجملة أو صيغة الفعل ... الخ التي يشعر أنه غير متأكد منها ،و لذلك تبدو كتابته سليمة ،إلا أنها في الواقع يمكن أن تكون كذلك في حدود ما يعرفه و يتقنه و يستطيع استخدامه فقط ،لا في نطاق اللغة بمجملها >>(4).

#### ثالثا - مراحل تحليل الأخطاء:

يمرّ تحليل الأخطاء بثلاث خطوات و مراحل إجرائية هي :

## 1)- تحديد الأخطاء و وصفها وتصنيفها:

أ - تحديد الأخطاء: لقد وضع (كوردر) نموذجاً لتجديد النطوق الخاطئة أو ما أطلق عليه مصطلح ( الجملة ذات البنية الخاصة ) في اللّغة التي ينتجها متعلّم اللّغة الثانية : ( أنظر الشكل <1>).

<sup>. 52:</sup> مبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ، ص  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> يراجع : محمود إسماعيل صيني ، إسحاق محمد الأمين ، التقابل اللغوي و تحليل الأخطاء ، ص: 143.

<sup>(4)</sup> نايف خرما و على حجاج ، اللغات الأجنبية تَعليمها و تَعلُّمها ،ص: 109 .

و حسب نموذج (كوردر) لتحديد الأخطاء التي ينتجها المتعلّم ، يجب أوّلاً التفريق بين نوعين من الأخطاء (1):

أ - أخطاء ظاهرة : و هي التي لا تتفق بلا شكّ و القواعد النحوية على مستوى الجملة ، معنى أنّ المتعلّم هنا يخالف القواعد النحوية في اللّغة الهدف فيأتي بجمل سيئة الصياغة.

ب-أخطاء غير ظاهرة (باطنة): و هي تراكيب صحيحة نحوياً على مستوى الجملة ،و لكنها غير مفهومة داخل السياق بمعنى أنّ المتعلّم هنا قد يأتي بجمل جيدة الصياغة ،ولكن إذا وُضِعَ هذا التعبير في السّياق الذي وَرَدَ فيه فإنّ تفسيره لا يكون مقبولاً. << فعبارة (أنا بخير شكراً)صحيحة نحوياً على مستوى الجملة ،و لكنّها خطأ واضح إذا قيلت ردًّا على السؤال : (من أنت ؟) ،و من هنا يأتي التفريق المباشر و الواضح بين المصطلحين ، (أخطاء على مستوى الخطاب)>> (أحطاء على مستوى الخطاب)>> (أحطاء على مستوى الخطاب)>> (أحطاء على مستوى الخطاب)>> (أ

ومن خلال هذا النموذج أيضاً يتبيّن لنا بأنّه إذا تمكّنا من تفسير الجملة التي أنتجها المتعلّم تفسيراً مقبولاً – مع و جود نوعي الخطاء الظاهر و الباطن – فما علينا حينئذ إلا أن نُعِيدَ صياغة و بناء الجملة التي أنتجها المتعلّم بشكل محكم في اللّغة الهدف ، ثم نقارن هذه الجملة التي صنعناها و الجملة الأصلية الخاطئة (أي ذات البنية الخاصة) لكي نتبين جوانب الاختلاف بينهما من حيث القواعد ، و بالتالي تحديد موضع الخطأ في (الجملة ذات البنية الخاصة).

كما يُشير هذا النموذج إلى استخدام الترجمة باعتبارها مؤشراً يشير إلى مدى تدخّل اللّغة الأمّ في تعلّيم اللّغة الثانية وكونها مصدراً للخطإ و ذلك إذا كان الباحث على علم بلغة المتعلّم

الأمّ ، أمّا إذا لم تكن له معرفة مسبقة لهذه اللغة فإنّه يصعب عليه تفسير الخطإ ،و في هذه الحالة و غيرها من الحالات التي يستعصي فيها تفسير كلام المتعلّم ، يتعذّر على الباحث تحليل أخطائه (1).

و إليك المخطط الذي وضعه كوردر corder و الذي يبين كيفية تحديد الجملة الخاطئة في لغة المتعلم:

# الشكل (1): نموذج كوردر في التعرف على مواطن الأخطاء

<sup>(1)</sup> يراجع : التقابل اللغوي و تحليل الأخطاء ، ص :144 ، أسس تعلم اللغة و تعليمها ص :208

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص :208.

<sup>(1)</sup> يراجع ، المرجع السابق ، ص : 209.

ب – وصف الأخطاء وتصنيفها: وهذه الخطوة تأتي مباشرة بعد تحديد موضع الخطأ: -لابد من وصف الخطأ و تصنيفه بدقة محكمة ،و وصف الخطأ يكون عن طريق مقارنة العبارة التي أنتجها المتعلم بالعبارة الصحيحة في اللغة الهدف ،يقول (كوردر) << وصف الخطأ هو في الأساس عملية مقارنة ،مادّتما العبارات الخاطئة و العبارات المصحّحة ،و تسير العملية على

نحو يشبه العمل في التحليل التقابلي ،و ذلك بغضّ النّظر عن حقيقة أنّه قد توجد لدينا

دراسات و صفية متعددة ( وفق مدارس نحوية مختلفة ) للغة الهدف ، بينما لا توجد لدينا أية دراسة و صفية للغة الدارس ، فالهدف من تحليل الأخطاء هو تفسير الخطإ لغوياً ونفسياً

بهدف المساعدة على التعلّم، فلا يهّمنا بالتّالي إلاّ ذلك الوصف الذي يبين مجالات اختلاف قواعد التحقيق في اللّغة الهدف عنها في لهجة الدارس >> $^{(1)}$ .

- لقد ذكرنا فيما سبق بأنّ "تحليل الأخطاء" يركّز اهتمامه على أخطاء الجماعات لا الأفراد و أنّ هذه الجماعات يجب أن تكون متجانسة من جميع النواحي التعليمية و الاجتماعية و الذهنية ،وهناك شرط آخر يجب التنبيه إليه ، وهو أنّ منهج تحليل الأخطاء يُعْنى فقط بالأخطاء التي لها صفة من الاطراد و الشيوع في الجماعة المتجانسة << ذلك أنّ المثال الواحد للخطأ قد لا يكون سوى هفوة أو غلطة أو مجرّد تخمين ،و يجب ألا نتحدّث عن القواعد التي يتبعها الدّارس و نحاول أنّ نصف في ضوئها لهجته هو أو لهجة الصّف عموماً "إلاّ حين نلاحظ إطراداً في ورود نفس الأخطاء ،و في ضوء تلك الأخطاء المنتظمة يمكن وضع المناهج و البرامج التصحيحية >> (2).

- يجرى وصف الأخطاء على جميع مستويات الأداء اللغوي: الكتابة و الصوت و الصرف و النحو و الدلالة. و أي خطأ يقع فيه المتعلّم في أيّ مستوى من هذه المستويات إنّما يدلّ على خلل في قاعدة من قواعد النظام اللغوي لدى المتعلّم. فمتعلّم اللغة العربية الذي يقول: اشتريتُ ثلاثة خبز إنّما يدل على خلل في قاعدة من قواعد نظام العدد لديه ، و هكذا .. (3).

2-تفسير الأخطاء :إنّ الهدف من تحليل الأخطاء لا يقتصر على تحديد هذه الأخطاء و التعرّف على أنواعها فحسب ،بل إنّ الهدف الأساس من تحليل الأخطاء هو تفسير هذه الأخطاء بردّها إلى مصادرها و بيان الأسباب التي أدّت إلى وقوعها حتى يتمّ تفاديها مستقبلاً ،و يعتبر تفسير الخطأ اللغوي << بحالاً من مجالات علم اللّغة النفس <> Psycholinguistique >> إذ يدور البحث فيه عن أسباب و كيفية حدوث الخطأ >>

<sup>.146-145</sup>: سراجع ، المرجع السابق ، ص

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المرجع نفسه ، ص : 146.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  يراجع : عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، ص: 52

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ، ص 146.

فتفسير الخطأ يحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: لماذا تقع أخطاء معينة ؟ و ما هي الأسباب الكامنة وراء الوقوع في هذه الأخطاء ؟ وتوصّل الباحث إلى تفسير صحيح للخطإ يساعدُه على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنّبه.

إلا أنّ المشكلة التي تواجه الباحثين هي : عدم وجود معايير ثابتة و جامعة في مجال تفسير الأخطاء ،يقول (كوردر): << و في غياب نظرية مقبولة بشكل عام حول كيفية تعلّم اللّغة الثانية ( أو اللغة الأولى) فإنّ التفسير ما يزال فرضيا بدرجة كبيرة >> (2)، و مع ذلك يمكن التعرّض إلى أهم التفسيرات التي توصّلت إليها معظم الدراسات في مجال تحليل الأخطاء : أحتد من اللّغة الأمّ : فقد أثبتت الدراسات بأنّ المتعلم يميل إلى نقل بنية لغته الأمّ إلى اللغة الهدف ، و خاصة في المراحل الأولى من تعلّمه ، " فالشخص إذا كان يجهل بعض قواعد اللّغة الثانية ، فهو إمّا أن يلتزم الصّمت ، أو يستعمل ممّا لديه أقرب القواعد شبها ، أي قواعد لغته الأمّ".

و هذا النقل قد يكون إيجابياً إذا عمل على تسهيل تعلم المهارة الجديدة (اللغة الهدف) بسبب أوجه الشبه بين المهارتين ،و قد يكون سلبيا بحيث يعمل على عرقلة تعلم المهارة الجديدة بسبب أوجه الإختلاف بين المهارتين، و هذا ما يسمى بالتدخل اللّغوي (Interferance) مينتج عن ذلك الوقوع في الخطإ وقد أثبتت الدراسات التقابلية

جدواها و فعاليتها في هذا المجال ،كما أثبت تحليل الأخطاء فاعليته فيه ،إلا أنّ هذا الأخير لا يردّ جميع أخطاء المتعلّم إلى التدخل السلبي للّغة الأم ، بل يرى بأن هناك أسباباً أخرى إلى جانب التدخل اللغوي تؤدي إلى الوقوع في الخطأ من بينها :

ب-الجهل بالقاعدة: يُعدُّ هذا العامل من بين أهمّ العوامل التي تؤدي بالمتعلّم إلى الوقوع في الأخطاء ،فمعلوم أنّ ما يتلقّاه المتعلم من مادة لغوية ما هو في الحقيقة إلا جزء من هذه اللغة ،كما أنّ تقديم هذه المادة اللغوية لا يتم دفعة واحدة ،بل يوزع على فترات و مستويات تعليمية متعددة ؛ فأبواب النحو العربي مثلا متعددة و متشعبة ،وهذه الأبواب لا تقرّر على

<sup>.</sup> المرجع نفسه ، ص  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> إسحاق محمد الامين ،محمود إسماعيل صيني ،التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء،ص: 146.

<sup>(4)</sup> يراجع : عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ، ص :55 -دوجلاس براون ،أسس تعلم اللغة و تعليمها، ص : 214 .

المتعلّم في مستوى واحد و لا تقدم له دفعة واحدة ،بل توزّع على فترات معينة حسب مستوى التلميذ و قدراته و استعداداته ،فإذا تصادف المتعلّم مع باب من أبواب النحو التي لم تقرّر عليه بعد، فإنّه لا محالة يقع في الخطإ و إن أصاب فبمحض الصدفة فالأخطاء إذًا تنشأ بسبب جهل المتعلّم بالقاعدة أو ما أسماه (الرّاجحي) (المعرفة الجزئية باللّغة) لأنّ اللّغة كما يقول : << نظام داخلي مستقل مكتف بذاته ، أي أنّ أجزاءه كلّها مرتبطة ارتباطاً داخلياً ،أو أنّها نظام من أنظمة ، و معنى ذلك أنّ (أيّ) شيء لا يمكن أن نتعلّمه (كاملاً) إلا بعد أن نكون قد تعلّمنا (كلّ) شيء (كاملاً) ح (1).

وعدم معرفة المتعلم للقاعدة يدفعه إلى استخدام ما يقابلها في اللغة الأم ،فينتج عن ذلك (التدخّل) و هنا يظهر التدخل بين السببين السابقين .

ج- المبالغة في التعميم و القياس الخاطئ :قد تنتج الأخطاء عن الإفراط في التعميم ،و التعميم كما يعرفه (حاكوبفتش)هو : << استعمال الإستراتيجيات السابقة في مواقف حديدة ... و في تعلّم اللغة الثانية فإنّ بعض هذه الإستراتيجيات يفيد في تنظيم الحقائق حول اللّغة ، أمّا بعضها الأخر فقد يكون مضلّلاً و غير قابل للتحقيق >>(2).

فالمتعلّم في هذه الحالة يأتي بقاعدة من قواعد اللغة الهدف اكتسبها مسبقاً و يطبقها على مواقف جديدة لا تنطبق عليها ، فينتج عن ذلك الوقوع في الخطأ . <و قد وصف بعضُ الباحثين هذه الظاهرة بأخّا تعليم متحم للبنية>>(1).

ويتضح من ذلك، بأن مصدر الخطأ يتجاوز النقل من لغة إلى أخرى أو ما يسمى ( بالتدخل اللغوي) إلى نقل من نوع أخر و هو نقل داخل اللغة الهدف نفسها ،وهذا النقل قد

<sup>(1)</sup> عبده الراجحي ، علم اللّغة التطبيقي وتعليم العربية ، ص: 54.

<sup>(2)</sup> محمود إسماعيل صيني ، إسحاق محمد الأمين ، التقابل اللغوي و تحليل الأخطاء ص: 121.

<sup>(1)</sup> المرجع السابقه ،ص : 123

يكون إيجابياً و يساهم في اكتساب اللغة الثانية ، ولكنّه إذا زاد عن حدّه فإنه يؤدي إلى الوقوع في الانحرافات اللّغوية و هو ما يسمى بالإفراط في التعميم (2).

د- بيئة التعلّم: لقد أثبتت الدراسات بأنّ بيئة التعلّم كثيرا ما تكون سبباً في الوقوع في الأخطاء ،و يقصد ببيئة التعلّم هنا مثلاً: الفصل الدّراسي ، الكتاب المدرسي ،مادة التعلّم و المعلّم و هذا في حالة التعلّم المدرسي ،و الموقف الاجتماعي في حالة التعلّم الذاتي .

فكثيراً ما تنتج الأخطاء عن الشرح الخاطئ للمعلم ،أو عن بعض التراكيب أو الكلمات التي تُعَرضُ بطريقة خاطئة في الكتاب المدرسي ،وذلك يؤدّي بالمتعلّم إلى تكوين افتراضات خاطئة عن اللّغة ،أو ما يسميه (ريتشاردز) بالمفاهيم الخاطئة ،أمّا فيما يخصّ الموقف الاجتماعي أو البيئة الاجتماعية ، فهي تؤدي إلى الوقوع في نوع آخر من الأخطاء ،لأنّ اكتساب اللّغة الذي يتم في بيئة اجتماعية معينة بدون معلم ، قد يؤدي إلى تدخل اللهجة ( المحلية) في اللّغة الهدف ،فيؤدّي ذلك إلى الوقوع في الخطأ ،أي أن تلك اللهجة تصبح مصدراً للخطإ (3).

هذا عن بعض الأسباب التي توصّل إليها عدد من الباحثين من خلال دراساتهم التطبيقية (الميدانية) لأخطاء المتعلمين ،وسوف نرى من خلال تشخيص أخطاء الطلاب في كتابة العدد ،هل هي راجعة إلى هذه الأسباب أم أن هناك أسباباً أخرى تؤدّي بالطالب إلى الوقوع في مثل هذه الأخطاء.

#### 3- تصويب الأخطاء:

لا يقتصر دور تحليل الأخطاء على تحديد مواطن الأخطاء و تصنيفها و معرفة أسبابها فحسب ،بل يسعى الباحثون و الدارسون من خلال تحليل الأخطاء إلى غاية أبعد من ذلك و هي التصدّي للأخطاء و علاجها ،فالباحثون <<لا يقومون بعبء تحليل الأخطاء اللّغوية رغبة في عملية التحليل ذاتها ، إذ أنّه من المعروف أنه ليس لتحليل الأخطاء غاية في ذاته ،بل

<sup>218:</sup> ص: ووجلاس براون ، أسس تعلم اللغة و تعليمها ، ص

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ، ص: 219.

هو مجرّد أداة يتوسَلُ بها الدارسون اللغويون للوصول إلى غاية تعليمية أبعد و أجل و هي منع ظهور الأخطاء اللغوية المحتملة أو التصدي لعلاجها عند وقوعها  $>>^{(1)}$ .

و لا يمكن تصويب أخطاء المتعلم إلا بعد التعرف على مصادرها ،والعوامل التي أدت إلى وقوعها ،و قد عرفنا -فيما مضى من البحث - بأن هذه الأسباب متنوعة ؛ فمنها ما يعود إلى التدخل اللغوي ،و منها ما يعود إلى الجهل بالقاعدة ،ومنها ما يعود إلى عوامل نفسية ... و الوصول إلى تفسير صحيح للأخطاء يساعدُ على علاجها و تفاديها في المستقبل. على أنّ الباحثين اللسانين يؤكدون على شيء مهم و هو أن تصويب الأخطاء لا يتم بإعادة تقديم نفس المادة للمتعلم مرة أخرى ،كما هو معروف في مدارسنا العربية بدروس التقوية و التدعيم بل يتم عن طريق التعرف على سبب الخطإ ،ثم تقديم المادة الملائمة (2).

و هو ما يؤكد عليه (ميشال زكريا) عندما تحدث عن دراسة أخطاء المتعلمين في قوله :<< إنّ عملية تصحيح الأغلاط لا تقتصر على إعادة تقديم المادة اللغوية بواسطة التمارين ذاتها ،بل تقتضي تفهم مصدر الأغلاط على نحو يمكن الأستاذ من توفير المادة اللغوية الملائمة >>(3).

- إلا أنّ الآراء حول طريقة تصحيح و تصويب الأخطاء تختلف:

فهناك من الباحثين من يرى بأن التصحيح الفوري أو العَلَنِي للخطأ لا يَسرُّ المتعلمين بل يؤدي إلى الإصابة بنوع من الإحباط و فقدان الثقة بالنفس  $^{(1)}$  و في ذلك يقول (براون دوجلاس) إنّ <<كثرة المقاطعات و التصحيح و الاهتمام بالتراكيب الخاطئة ،غالبا ما تؤدي بالدارس إلى أن يتخلى عن محاولاته في الاتصال بالآخرين ، لأنّه يدرك أن معظم ما يقوله خطأ و أنّ الأمل ضئيلٌ في أن يقول شيئاً صحيحاً  $>>^{(2)}$ .

<sup>(1)</sup> عارف كرخي أبو خضيري ، تعليم اللغة العربية لتغير العرب ،ص: 49.

<sup>(2)</sup> يراجع : عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ، ص :57.

<sup>(3)</sup> ميشال زكريا ، مباحث في النظرية الألسنية و تعليم اللغة ، ص :54.

<sup>(1)</sup> يراجع : محمود اسماعيل صيني و اسحاق محمد الامين ،التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء ، ص: 175.

<sup>(2)</sup> دوجلاس براون ، أسس تعلم اللغة و تعليمها ، ص :239.

في حين يرى أنصار اتجاه آخر .وقد سبقت الإشارة إليه في البحث – و من بينهم (بيرت) أن تصحيح الأخطاء يجب أن يقتصر على الأخطاء التي تؤثر على الفهم و تعوق الاتصال ،و أنّ ذلك << سيؤدّي بلا شك إلى أسلوب أكثر تأثيراً و إمتاعاً من أسلوب التصحيح الشامل أي تصحيح جميع الأخطاء >> (3).

ويوافق (هندركسون) (بيرت)فيما ذهبت إليه عند تمييزها بين ما يسمى بالأخطاء الجزئية و الأخطاء الكلية ،ويرى بأن المعلم الفطن هو الذي يجب أن يتبين الفرق بينهما ويقوم بتصحيح الأخطاء الكلية فقط ،لأنها تحول دون فهم الرسالة ،في حين يوصي بعدم تصويب الأخطاء الجزئية لأنها لا تعوق الاتصال ،و أنّ تصحيح مثل هذه الأخطاء يشوش ذهن المتعلم ،و يمنعه من الاسترسال في إنتاجه الإتصالي (4).

و الحقيقة أنّ مسألة تصويب الأخطاء مسألة شائكة جداً ،إذ ليس من السهل الإجابة عن السؤال : متى و كيف تعالج أخطاء المتعلمين ؟ غير أنّ الرأي القائل بعدم تصحيح هذه الأخطاء ،أو تصحيح الأخطاء الكلية دون الجزئية في الحقيقة يعزز ظهور الأخطاء عند المتعلم

# رابعاً - أهمية منهج تحليل الأخطاء في تعليم اللغة:

إنّ لمنهج تحليل الأخطاء ( Analyse des erreurs) أهمية بالغة في تعليم اللغة لأبنائها ،أو لغير أبنائها ،إذ لا يقتصر دور تحليل الأخطاء ،على تحديد الأخطاء و تصنيفها و البحث عن أسبابها فحسب ،بل الهدف من ذلك هو القضاء على هذه الأخطاء نهائيا أو التقليل منها ،فمن خلال تحديد الأخطاء التي يقع فيها المتعلمون ومدى شيوعها على ألسنتهم أو في كتاباتهم ،و التعرف على أسبابها ، يمكن الباحث من التعرف على الصعوبات و

 $^{(4)}$  يراجع: دجلاس براون ، أسس تعلم اللغة و تعليمها ، ص $^{(4)}$ 

-

<sup>(3)</sup> محمود إسماعيل صيني ، إسحاق محمد الأمين ، التقابل اللغوي و تحليل الأخطاء ، ص :175.

المشكلات اللغوية التي تواجه المتعلم و بالتالي البحث عن الحلول المناسبة لها ، فتحليل الأخطاء </ri>

<< يساعد معلم اللغة على اختيار النظام الذي يزود التلاميذ فيه بالمفردات اللغوية ، كما يمكنه من الإفادة من معرفة درجات شيوع الأخطاء في تحديد نوعية الأخطاء ، التي يمكن أن يعالجها معالجة جدية ، فيوليها أولوية خاصة ، ويختار طبقاً لها التدابير اللازمة للتعلم ، و التي يمكن أن تعينه في عملية التدريس إعانة بالغة >>(1) بل و أكثر من ذلك ، إذ بإمكان القائمين على شؤون التربية و التعليم الاستفادة من نتائج بحوث تحليل الأخطاء في و ضع الكتب و صياغة المناهج ، و ذلك من خلال استدراك المباحث و الأبواب اللغوية التي أثبتت الخلل في الطولوية، هذه الدارسات ضعف المتعلم فيها ، وإدراجها في المناهج والمقررات التعليمية حسب الأولوية، كما يمكن (تحليل الأخطاء) من اختيار طريقة التدريس المناسبة إذ ثبت الخلل في الطريقة المتبعة (2).

وإذا كانت الدراسات اللسانية التطبيقية قد ركزت معظم إهتمامها على تطبيق منهج تحليل الأخطاء في تعليم اللغة الأجنبية (اللغة الثانية و تعلمها) ،فإن ذلك لا يعني بأن هذا المنهج ليس له جدوى في تعليم اللغة لأبناءها بل بإمكان الإعتماد على هذا المنهج في تعليم اللغة للناطقين بما من أبناءها و الإستفادة منها ،وهذا ما سأحاول إثباته من خلال إعتماد هذا المنهج في تحليل أخطاء العدد في كتابات الطلاب الجامعيين.

(1) عارف كرخي أبو خضيري ، تعليم اللغة العربية لغير العرب . دراسات في المنهج و طرق التدريس، ص ،49 –50

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> يراجع : المرجع نفسه ، ص : 60-63.

#### توطئة: (وصف المدونة)

لدراسة و تحليل أخطاء طلبة اللغة العربية في الجامعة الجزائرية ،المتعلقة بكتابة العدد، و الكشف عن أنواعها و أسبابها ،استوجب الأمر اختبار مدونة مكتوبة من إعداد الطلبة ،فوقع إختياري على صنفين من البحوث اللغوية الجامعية و هي (بحوث الليسانس و الماجستير) للأسباب المذكورة في المقدّمة ،ولما كان من الصعب الإطلاع على كل البحوث اللغوية التي أنجزت في الجامعة الجزائرية و تحليلها ،عمدت إلى اختيار عيّنات من الرّسائل (البحوث) الجامعية اختياراً عشوائياً ليستقرّ اختياري في الأخير على عيّنة مكوّنة من واحد و عشرين بحثاً إليك أهم معطياتها :

| العينة المدروسة   | بحوث الليسانس          | بحوث الماجستير          |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| التخصص :          | لغة عربية              | لغة عربية               |
| عدد البحوث :      | 14 بحثا                | 7 بحوث                  |
| التحديد الزمني :  | (1999م-2004م)          | (1995م-2005م)           |
| التحديد المكاني : | جامعات : تلمسان -عنابة | جامعات : باتنة -بسكرة - |
|                   | ورقلة                  | تلمسان —الجزائر         |

و لمزيد من التفاصيل راجع الملحق (1) ص: و الملحق (2) ص: من هذا البحث

## المبحث الأوّل: تحديد الأخطاء وصفها و تصنيفها

إن أولى خطوة يقوم بما محلّل الأخطاء -كما سبقت الإشارة إليه- هي تحديد مواضع هذه الأخطاء و التعرّف على نوع كل منها ،وهذا ما ستكشف عنه هذه المرحلة من الدراسة. فمن خلال تفحُّصي للمدونة محور هذه الدراسة، وجدتُ أن الأخطاء التي وقع فيها طلبة الليسانس أكثر من الأخطاء التي وقع فيها طلبة الماجستير ؛حيث استُعمِل العددُ سبعمائة و خمسين مرة في بحوث الليسانس الأربعة عشر ،ووصل عدد الأخطاء فيها إلى ثلاثمائة و تسعة أخطاء أي بنسبة مائوية قدر بـ 40 %

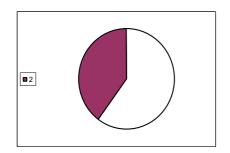

نسبة الأخطاء الإجمالة في بحوث الليسانس

## رسم تمثيلي يبين النسبة الإجمالية لأخطاء العدد في بحوث الليسانس

أما في بحوث الماجستير السبعة ،فقد ورد فيها العدد أربعمائة و ثلاثاً و عشرين مرةً ،وبلغ عددُ الأخطاء فيها أربعةً و ثمانين خطأً ،بنسبة قدرت بـ : 19.85%.

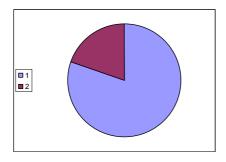

نسبة الأخطاء الإجمالية في بحوث الماجستير

رسم تمثيلي يبّين النسبة الإجمالية الأخطاء العدد في بحوث الماجستير

كما مكنني تحليل هذه الأخطاء من التعرّف على أنواع الأخطاء العددية التي وقع فيها طلبة اللغة العربية في الجامعة الجزائرية و هي ستة أنواع:

- -أخطاء في تأنيث العدد و تذكيره.
- -أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية للعدد .
- -أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية للمعدود.
  - -أخطاء في نعت المعدود.
  - -أخطاء في صياغة المعدود.
  - -أخطاء في تعريف العدد و تنكيره.

و لا يتوقف دور تحليل الأخطاء على التعرّف على أصناف الأخطاء فحسب ،بل يتعداه إلى التعرّف على درجات شيوع كل نوع من هذه الأنواع ،وهذا ما يبيّنه الجدول الآتي :

| نسبة وروده في بحوث الماجستير | نسبة وروده في بحوث الليسانس | نوع الخطأ                      |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| % 71,42                      | % 52,31                     | خطأ في تأنيث العدد و تذكيره    |
| % 14,28                      | % 31,45                     | أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية |
|                              |                             | للعدد                          |
| % 3,57                       | % 6,62                      | أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية |
|                              |                             | للمعدود                        |
| % 3,57                       | % 4,96                      | أخطاء في نعت المعدود           |
| % 3,57                       | % 3,31                      | أخطاء في صياغة المعدود         |
| % 3,57                       | % 1,32                      | أخطاء في تعريف العدد و تنكيره  |

الجدول (1): جدول يوضح النسب المائوية لأنواع الأخطاء العددية في عينة البحوث الجدول: اللغوية المدروسة

تكشف النتائج المرصودة في هذا الجدول ،بأنّ الأخطاء في تأنيث العدد و تذكيره أعلاها عدداً في بحوث الليسانس ؛حيث بلغت نسبتها : 52.31 % ،ثم تلتها الأخطاء في ضبط العلامة الإعرابية للعدد بنسبة قدرت بد : 31.45 % ،ثم الأخطاء المتعلقة بضبط العلامة الإعرابية للمعدود بنسبة 6.62 % ،فالأخطاء المتعلقة بنعت المعدود ب4.96 % ثم

الأخطاء في صياغة المعدود بنسبة 3.31 % ،في حين سجّلت الأخطاء المتعلقة بتعريف العدد و تنكيره أدبى نسبة قدّرت به 1.32 % . و التمثيل الموالي ،يوضح لنا هذه النسب أكثر :

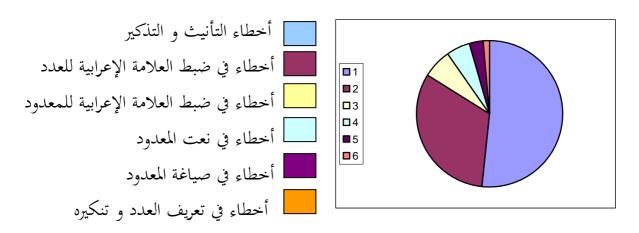

تمثيل بياني يوضح النسب المائوية الإجمالية لأنواع الأخطاء العددية في بحوث الليسانس

و الأمر نفسه ينطبق على درجات شيوع الأخطاء في بحوث الماجستير ؛حيث سجلت الأخطاء في تأنيث العدد و تذكيره أكبر نسبة قدرت به 71.42 % ثم تلتها الأخطاء المتعلقة بضبط بضبط العلامة الإعرابية للعدد بنسبة : 14.28 % ،في حين تقاسمت الأخطاء المتعلقة بضبط المعدود و نعته و صياغته ،و الأخطاء المتعلقة بتعريف العدد وتنكيره المرتبة الثالثة ،بنسبة قدرت بد : 3.57 % ،وفيما يلى تمثيل بياني يوضح لنا الصُّورة أكثر :



تمثيل بياني يوضح النسب المائوية الإجمالية لأنواع الأخطاء العددية في بحوث المائوية الإجمالية الأنواع الأخطاء العددية في بحوث الماجستير

وقد أظهرت الدراسة الإحصائية لأخطاء الطلبة في البحوث اللغوية ،بأن نسب هذه الأخطاء تتفاوت من بحث إلى آخر ،بحيث سجل البحث [تخ 9] أعلى نسبة قدرت بد : 9 . 9 . 9 . 9 . 9 .

و على العموم فإنّ الإحصاءات التي أنجزت ،بيّنتْ بأن نسبة شيوع الأخطاء العددية في بحوث الليسانس مرتفعة جدا مقارنة بالأخطاء الموجودة في بحوث الماجستير ،والجدولان المواليان يقدمان تفاصيل أكثر عن أنواع الأخطاء العددية و إحصائها في كل بحث على حده:

| النسب                             |                               | کل بحث                 | حصاؤها في            | العددية و إ-                              | أنواع الأخطاء                           |                               | 315                     | عدد                     |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| النسبة المائوية للأخطاء في كل بحث | أخطاء في تعريف العدد و تنكيره | أخطاء في صياغة المعدود | أخطاء في نعت المعدود | أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية<br>للمعدود | أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية<br>للعدد | أحطاء في تأنيث العدد و تذكيره | عدد الأخطاء الواردة فيه | علد مرات ورود العدد فيه | رمز البحث                   |
| % 12,5                            | _                             | ı                      | ı                    | ı                                         | 4                                       | 1                             | 5                       | 40                      | تخ 1                        |
| % 40                              | -                             | 5                      | 1                    | 1                                         | 4                                       | 5                             | 14                      | 35                      | تخ 2                        |
| % 34,83                           | 1                             | 1                      | 2                    | 1                                         | 29                                      | 21                            | 54                      | 155                     | تخ 3                        |
| % 36,66                           | -                             | 1                      | -                    | 3                                         | 1                                       | 6                             | 11                      | 30                      | تخ 4                        |
| % 55                              | -                             | 1                      | -                    | -                                         | 2                                       | 19                            | 22                      | 40                      | تخ 5                        |
| % 20                              | 1                             | -                      | -                    | -                                         | 1                                       | 10                            | 12                      | 60                      | تخ 6                        |
| % 50                              | _                             | _                      | -                    | 1                                         | 4                                       | 4                             | 9                       | 18                      | تخ7                         |
| % 25                              | -                             | -                      | -                    | -                                         | -                                       | 7                             | 7                       | 28                      | تخ 8                        |
| % 69,23                           | 1                             | 1                      | -                    | _                                         | 29                                      | 23                            | 54                      | 78                      | تخ 9                        |
| % 45,83                           | _                             | _                      | -                    | _                                         | 8                                       | 14                            | 22                      | 48                      | تخ 10                       |
| % 60                              | -                             | -                      | -                    | -                                         | -                                       | 15                            | 15                      | 25                      | تخ11                        |
| 27,61<br>%                        | -                             | 1                      | -                    | -                                         | 7                                       | 21                            | 29                      | 105                     | تخ 12                       |
| % 52,38                           | -                             | -                      | 13                   | 14                                        | 2                                       | 4                             | 33                      | 63                      | تخ13                        |
| % 50                              | 2                             | _                      | -                    | 1                                         | 4                                       | 8                             | 15                      | 30                      | تخ14                        |
| _                                 | 4أخطاء                        | 10أخطاء                | 15خطأ                | 20خطأ                                     | 95خطأ                                   | 158خطأ                        | 302خطأ                  | 755مرة                  | المجعوع                     |
| -                                 | % 1,32                        | % 3,31                 | %4,96                | %6,62                                     | %31,45                                  | %52,31                        | % 40                    | %100                    | النسب المائوية<br>الإجمالية |

الجدول (2): جدول إحصائي يوصّح أنواع الأخطاء العددية و نسب تواترها في بحوث الجدول (2): التخرج (الليسانس)

| الثاني | <u>ا</u> لفصل |
|--------|---------------|
|        |               |

| المائوية للأخد             |                               | ي کل بحث               | إحصاؤها ف            | ء العددية و                                | أنواع الأخطاء                           | ţ                             |                         |                         |                              |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| المائوية للأخطاء في كل بحث | أخطاء في تعريف العدد و تنكيره | أخطاء في صياغة المعدود | أخطاء في نعت المعدود | أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية<br>للمعلمود | أحطاء في ضبط العلامة الإعرابية<br>للعدد | أخطاء في تأنيث العدد و تذكيره | عدد الأخطاء الواردة فيه | عدد مرات ورود العدد فيه | رمز البحث                    |
| % 7                        | _                             | _                      | _                    | _                                          | _                                       | 7                             | 7                       | 100                     | مج 1                         |
| % 38,18                    | -                             | -                      | 1                    | -                                          | 3                                       | 17                            | 21                      | 55                      |                              |
| % 36,84                    | -                             | -                      | =                    | -                                          | 2                                       | 5                             | 7                       | 19                      | مج2<br>مج3<br>مج4<br>مج5     |
| % 30,30                    | -                             | -                      | =                    | 1                                          | 1                                       | 18                            | 20                      | 66                      | مج4                          |
| 21,73                      | 1                             | -                      | -                    | 1                                          | 2                                       | 1                             | 5                       | 23                      | مج5                          |
| 13,84                      | 1                             | 2                      | 2                    | 1                                          | 4                                       | 8                             | 18                      | 130                     | مج6                          |
| % 20                       | 1                             | 1                      | -                    | -                                          | -                                       | 4                             | 6                       | 30                      | مج7                          |
| _                          | 3أخطاء                        | 3أخطاء                 | 3أخطاء               | 3أخطاء                                     | 12خطأ                                   | 60خطأ                         | 84خطأ                   | 423مرة                  | المجموع                      |
| -                          | % 3,57                        | % 3,57                 | % 3,57               | % 3,57                                     | % 14,28                                 | % 71,42                       | % 19,85                 | %100                    | النسبة المائوية<br>الإجمالية |

# الجدول (3): جدول إحصائي يوضّح أنواع الأخطاء العددية و نسب تواترها في بحوث الجدول (3)

و بعد أن عرّفتنا هذه الدراسة الإحصائية على أنواع الأخطاء في كتابة العدد لدى الطلبة ،وإحصاء كل نوع منها ،نأتي الآن على تحليل هذه الأخطاء ووصفها ،وذكر

التفاصيل المتعلقة بكل نوع ،ثم يبان وجه الصواب في كل موضع خالف فيه الطلبة قواعد العدد وللتنبيه فإن أي رقم وضع أمامه (\*) في الجداول الآتية يشير إلى أن الجملة تحتوي على أكثر من خطأ، وسوف يتكرر ذكرها في جدول آخر يعالج النوع الآخر من الأخطاء.

# أولاً: أخطاء في تأنيث العدد و تذكيره

من خلال الجدولين (2) و (3) يتبيّن لنا بأن أكثر أنواع أخطاء العدد وروداً في بحوث الطلبة هي الأخطاء المتعلقة بتأنيث العدد و تذكيره ،حيث بلغت نسبة هذا النوع من الأخطاء في بحوث الليسانس: 52.31% ، كما تجاوزت في بحوث الماجستير نسبة: 71% ، كما أثبت لنا الجدولان بأن هذا النوع من الأخطاء فرض نفسه في كل بحوث الليسانس و الماجستير المدروسة ،بل أكثر من ذلك ،فقد تبيّن بأنّ الأخطاء المتعلقة بتأنيث العدد و تذكيره بلغت نسبة 100 % في بعض البحوث (تخ 8 – تخ 11 –مج 1).

و الجدول الموالي بسرد لنا جملة المواضع التي خالف فيها الطلبة قواعد العدد من حيث التأنيث و التذكير:

| الصواب                            | الجملة التي ورد فيها الخطأ في تأنيث العدد و | الصفحة | رمز البحث |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
|                                   | تذكيره                                      |        |           |
| ثلاثة صوائت                       | حدد الدارسون من أهل الإختصاص ثلاث صوائت     | 34     | تخ 1      |
| على قراءة هؤلاء العشرة            | بزيادة أربع على قراءة هؤلاء العشر           | 20     |           |
| و هي ثلاثة                        | و أحكام الميم الساكنة و هي ثلاث             | 27     |           |
| الحروف الأحد عشر                  | و هذه الحروف الإحدى عشرة                    | 42     | تخ 2      |
| من المقاربات الثلاث               | من المقاربات الثلاثة                        | 43     |           |
| تسع مرات                          | النون الساكنة تسعة مرات                     | 59     |           |
| الفصول الثلاثة                    | و بعد الفصول الثلاث                         | ب      |           |
| خمس و عشرين صيغة                  | تبلغ نحو خمسة و عشرين صيغة                  | 16     |           |
| اثني عشر فعلاً                    | بلغ عددها اثنتا عشرة فعلاً                  | *92    |           |
| إحدى و ثلاثين مرة                 | وردت واحد و ثلاثون مرة                      | *98    |           |
| أحد عشر فعلاً                     | وقد أحصينا منه حوالي إحدى عشرة فعلا         | 100    |           |
| أربعة أبنية                       | استخدم الشاعر أربع أبنية                    | 102    | تخ 3      |
| منها ثمانية و أربعون فعلا ثلاثياً | منها ثمان و أربعين فعلاً ثلاثياً            | *103   |           |
| مائة و أربعة و سبعين فعلاً        | ظهر حوالي مائة و أربع و سبعون فعلاً         | *107   |           |
| أحد عشر فعلاً                     | ورد حوالي إحدى عشرة فعلاً                   | 108    |           |
| أربعة و ثلاثون فعلاً              | فقد ظهر أربع و ثلاثون فعلاً                 | 110    |           |

|     | 110 | المهموز ورد حوالي تسعة عشرة مرة             | تسع عشرة مرّة      |
|-----|-----|---------------------------------------------|--------------------|
|     | 110 | ورد إحدى عشرة فعلاً                         | أحد عشر فعلاً      |
|     | 145 | بالإضافة إلى هاته الصيغ الثلاثة             | الصيغ الثلاث       |
|     | 147 | ورد ثمانية عشرة مرة                         | ثماني عشرة مرة     |
|     | 147 | ورد سبعة عشرة مرة                           | سبع عشرة مرة       |
|     | 147 | استقدم الشاعر بناء (فعل) ستة عشرة مرة       | ست عشرة مرّة       |
| -   | 151 | خمسة عشرة مصدراً                            | خمسة عشر مصدراً    |
| -   | 155 | أربعة (مرات) منها من أفعال ثلاثية           | أربع مرات          |
|     | 156 | ورد في النماذج خمسة صيغ للمبالغة            | خمس صيغ            |
|     | 156 | ثلاثة (صيغ) منها مشتقة                      | ثلاث صيغ           |
|     | 156 | بلغ عددها خمسة عشرة اسماً                   | خمسة عشر اسماً     |
|     | 30  | تناولت هذه السورة ثلاثة قصص                 | ثلاث قصص           |
|     | ı   | وردت ست ضمائر                               | ستة ضمائر          |
| تخ4 | 66  | وقد وردت خمس ضمائر                          | خمسة ضمائر         |
|     | 67  | ورد ثلاث ضمائر مخاطب                        | ثلاثة ضمائر        |
|     | 73  | نلاحظ ورود ثلاث ضمائر للمخاطب               | ثلاثة ضمائر        |
|     | 73  | فلقد ورد ثلاثة عشرة ضميراً                  | ثلاثة عشر ضميراً   |
|     | 17  | و هذه الأبنية الثلاث                        | الأبنية الثلاثة    |
|     | 18  | تصاغ على اثني عشرة وزناً                    | اثني عشر وزناً     |
|     | 33  | ورد اسم الفاعل واحداً و ثلاثين مرة          | إحدى و ثلاثين مرّة |
|     | 33  | منها ثمانية و عشرون مرة                     | ثمان و عشرون مرّة  |
|     | 33  | و من الثلاثي اللازم خمسة عشر مرة            | خمس عشرة مرّة      |
| تخ5 | 33  | و من الثلاثي المتعدي سبعة عشر مرة           | سبع عشرة مرة       |
|     | 33  | و من الثلاثي المعتل أربعة مرات              | أربع مرات          |
|     | 33  | ورد أربعة عشرة مرة                          | أربع عشرة مرة      |
|     | 33  | لا تخلو أفعل التفضيل من ثلاثة أحوال         | من ثلاث أحوال      |
|     | 38  | و من الثلاثي المتعدي أربعة عشرة (اسم مفعول) | أربعة عشر          |
|     | 38  | و من الثلاثي الصحيح أربعة عشرة اسماً        | أربعة عشر اسمأ     |
|     | 41  | و من الثلاثي المجرّد خمسة (صيغ)             | خمس (صيغ)          |
|     | 41  | و من الثلاثبي المزيد فيه بحرف اثنان (صيغ)   | اثنتان             |
|     | 41  | و من المعتل أربعة (صيغ)                     | أربع (صيغ)         |
|     | 41  | و من الصحيح خمسة (صيغ)                      | خمس (صيغ)          |
|     | 41  | و من اللازم ثلاثة (صيغ)                     | ثلاث (صيغ)         |
|     |     |                                             |                    |

| ست (صيغ)                           | و من المتعدي ستة (صيغ)                           | 41  |      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|
| منها إحدى و أربعون مرة             | منها واحد و أربعون مرة                           | 43  |      |
| و إحدى و أربعون (مرة)              | وواحد و أربعون (مرة) من الصحيح                   | 43  |      |
| خمسة عشر منصوباً                   | و تعدادها خمسة عشرة منصوباً                      | f   |      |
| الحواس الخمس                       | و كذلك أفعال الحواس الخمسة                       | 6   |      |
| باثنتي عشرة ألف ذراع               | ما يقدر باثني عشر ألف ذراع                       | 16  |      |
| بثماني أدوات                       | يقدر بثمانية أدوات                               | 16  | تخ6  |
| ثماني أدوات                        | للاستثناء ثمانية أدوات                           | 26  |      |
| اختيار ثلاثٍ منها                  | عمدنا إلى اختيار ثلاثة (أدوات) منها              | 49  |      |
| خمساً منها                         | ذكر في السورة ست مرات ،خمسة منها                 | 60  |      |
| أحوال المفعول لأجله ثلاث           | أحوال المفعول لأجله ثلاثة                        |     |      |
| من ثلاث أحوال                      | لا يخلو اسم لا النافية للجنس من ثلاثة أحوال      | 29  |      |
| ست أحوال                           | لخبركان و أخواتها سنة أحوال                      | 30  |      |
| من بين ثلاثة و تسعين و مائة موضع   | من بین ثلاث و تسعین و مائة موضعاً                | *44 |      |
| ثلاث وسائل                         | المعجم لم يستعمل سوى ثلاثة وسائل                 | 51  | تخ 7 |
| عشر دلالات                         | و أعطى للباطل عشرة دلالات                        | 52  |      |
| اثنتین و عشرین مرة                 | و الباطل اثنين و عشرين مرة                       | 22  |      |
| من إحدى عشرة سورة                  | يتكون جزء "تبارك" من إحدى عشر سورة               | 03  |      |
| الآيات الثلاث الأولى               | الآيات الثلاثة الأولى                            | 31  |      |
| في ستة مواضع                       | وردت في ست مواضع                                 | 35  |      |
| في ثلاثة مواضع                     | ورود هذا النمط في ثلاث مواضع                     | 38  | تخ8  |
| على اثني عشر بناءً                 | تبني العرب أسماء المبالغة على اثنتي عشر بناء     | 42  |      |
| في ستة مواضع                       | وردت هذه الصيغة في ست مواضع                      | 43  |      |
| وردت في أربعة مواضع                | وردت في أربع مواضع                               | 44  |      |
| إلى ثلاثة مباحث                    | مقسّمة إياه إلى ثلاث مباحث                       | Í   |      |
| أربعة مستويات                      | تعالج فيه أربع مستويات                           | 4   |      |
| حوالي تسعمائة و اثنتين و خمسين مرة | ورد في القصيدة حوالي تسعمائة و اثنان و خمسون مرة | *18 |      |
| المقاطع الثلاثة                    | و بتنوع هذه المقاطع الثلاث                       | 19  | تخ 9 |
| أو ثلاثة                           | ترد بعد سطر أو سطرين أو ثلاث                     | 23  |      |
| حوالي اثنتين و سبعين مرة           | الدال تكرر حوالي اثنان و سبعون مرة               | *25 |      |
| حوالي اثنتين و خمسين مرة           | تكرّر حوالي اثنان و خمسون مرة                    | *25 |      |
| حوالي ست عشرة مرة                  | الهاء : تكرر حوالي ستة عشرة مرة                  | 25  |      |
| حوالي إحدى و أربعين مرة            | حيث ورد حوالي واحد و أربعون مرّة                 | *26 |      |

|      | 32  | يتجاوز عددها حوالي تسع و ستون بعد الخمسمائة  | حوالي تسعة و ستين (فعلاً)   |
|------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------|
|      | 34  | ورد هذا البناء خمسة عشر مرة                  | خمس عشرة مرة                |
|      | 34  | ورد هذا البناء ثلاث عشر مرة                  | ثلاث عشرة مرة               |
|      | 34  | ورد هذا البناء خمسة عشر مرة                  | خمس عشرة مرة                |
|      | 35  | ورد هذا البناء خمسة عشر مرة                  | خمس عشرة مرة                |
|      | *35 | حيث ورد اثنا عشرة مرة                        | ورد اثنتي عشرة مرة          |
|      | *36 | يحتوي على الأبنية ذات ثلاث مقاطع             | ذات ثلاثة المقاطع           |
|      | 37  | ورد ستة عشرة مرة                             | ست عشرة مرة                 |
|      | 42  | المزيد بحرف أو حرفين أو بثلاث                | أو بثلاثة                   |
|      | *43 | وجدنا حوالي واحد و سبعون صيغة                | إحدى و سبعين صيغة           |
|      | 47  | التركيب الذي يتكون من ثلاث عناصر             | من ثلاثة عناصر              |
|      | *56 | وصلت إلى حوالي ثلاث و ثلاثون تقديماً         | ثلاثة و ثلاثين تقديماً      |
|      | *57 | ورد اثنتا عشر مرة في القصيدة                 | اثنتي عشرة مرة              |
|      | 58  | و ذلك في أربع مواضع منها                     | في أربعة مواضع منها         |
|      | *7  | يعد المرفوع المنفصل اثنا عشرة ضميراً         | اثني عشر ضميراً             |
|      | 7   | فالمنفصل فيه ست و ثلاثون ضميراً              | ستة و ثلاثون ضميراً         |
|      | 12  | تتكرر صيغة المثنى لتصبح ستة صيغ              | ست صيغ                      |
|      | 12  | و هي ستة عشرة ضميراً                         | ستة عشر ضميراً              |
|      | 13  | الجموع الكلي للضمائر هو ثمان و ثمانون ضميراً | هو ثمانية و ثمانون ضميراً   |
|      | *13 | أمّا من حيث الجنس فهي اثنين                  | فهي اثنتان                  |
| تخ10 | 14  | تساوي ثمان و ثمانين ضميراً                   | ثمانية و ثمانين ضميراً      |
|      | *16 | و هو ثمان و ثمانين ضميراً                    | و هو ثمانية و ثمانون ضميراً |
|      | 16  | تقسم الضمائر لاعتبارات ثلاث                  | لاعتبارات ثلاثة             |
|      | *24 | ضمائر خاصة بالرفع و هي اثني عشرة             | و هي اثنا عشر               |
|      | *25 | ضمائر النصب المنفصلة و هي اثني عشرة ضميراً   | و هي اثنا عشر ضميراً        |
|      | 28  | نحصل على ثلاثة ظواهر لهجية                   | على ثلاث ظواهر لهجية        |
|      | 7   | يأتي ضمير الفصل في الأحوال الثلاثة           | في الأحوال الثلاث           |
|      | 19  | تتصل بآخر الفعل في الأحوال الثلاثة           | في الأحوال الثلاث           |
|      | 4   | يحتوي على أربع مباحث                         | أربعة مباحث                 |
| تخ11 | ١   | يحتوي على ثلاث مباحث                         | ثلاثة مباحث                 |
|      | ١   | ينطوي على أربع مباحث                         | أربعة مباحث                 |
|      | 13  | أنها سبعة لغات من لغات قريش                  | سبع لغات                    |
|      | 19  | من تلك التعاريف إخترنا ثلاثاً                | اخترنا ثلاثة                |
|      |     |                                              |                             |

| ئلاثة تعريفات              | نختار لهذا النوع ثلاث تعريفات             | 24 |      |
|----------------------------|-------------------------------------------|----|------|
| إلى ثلاث مجموعات           | انقسام العلماء إلى ثلاثة مجموعات          | 30 |      |
| على ثلاث مراحل             | يمكن تقسيمها على ثلاثة مراحل              | 38 |      |
| أموراً ثلاثة               | نستشف منها أموراً ثلاثاً                  | 44 |      |
| علمی مائتین و ست آیات      | تحتوي على مائتين و ستة آيات               | 50 |      |
| ست عشرة آية                | ولذلك اتخذنا ستة عشر آية                  | 51 |      |
| سبعة و ثلاثين موضعاً       | تحصلنا على سبع و ثلاثين موضعاً            | 51 |      |
| الست عشرة آية              | أمّا الستة عشر آية                        | 51 |      |
| لست عشرة آية               | بعد تناولنا لستة عشر آية تحتوي على الجحاز | 60 |      |
| سبع و ثلاثين آية           | من جملة سبعة و ثلاثين آية                 | 60 |      |
| ثلاث عشرة سنة              | تأخرت لمدة ثلاثة عشر سنة                  | 22 |      |
| العشرة الأولى              | لقد اكتفينا بدراسة الحروف العشر الأولى    | 53 |      |
| المقطوعة الثانية عشرة      | في أغلب أبيات المقطوعة الثانية عشر        | 53 |      |
| إحدى عشرة مرة              | وردت هذه الصيغة إحدى عشر مرة              | 68 |      |
| ست عشرة مرة                | حيث ترددت ستة عشر مرة                     | 71 |      |
| أربع مرات                  | وردت هذه الصيغة أربعة مرات                | 73 |      |
| أربع مرات                  | ورد هذا البناء أربعة مرات                 | 92 |      |
| ورد أربع مرات              | ورد أربعة مرات للدلالة على الاسم          | 93 |      |
| الحادية عشرة               | الصورة الحادية عشر                        | 94 |      |
| الثالثة عشرة               | الصورة الثالثة عشر                        | 95 |      |
| الرابعة عشرة               | الصورة الرابعة عشر                        | 95 | تخ12 |
| الثانية عشرة               | الصورة الثانية عشر                        | 99 |      |
| الثالثة عشرة               | الصورة الثالثة عشر                        | 99 |      |
| الرابعة عشرة               | السورة الرابعة عشر                        | 99 |      |
| الخامسة عشرة               | الصورة الخامسة عشر                        | 99 |      |
| السادسة عشرة               | الصورة السادسة عشر                        | 99 |      |
| مائة و ثلاث و أربعين مرة   | بنسبة مائة و ثلاثة و أربعين مرة           | 99 |      |
| أربعاً و أربعين مرة        | بلغت نسبة أربعة و أربعين مرة              | 99 |      |
| مائة و سبع عشرة مرة        | مترددة مائة و سبعة عشر مرة                | 99 |      |
| مائة و تسعاً و سبعين مرة   | إذ تبلغ مائة و تسعة و سبعين مرة           | 99 |      |
| مائة و أربعاً و أربعين مرة | بلغت نسبته مائة و أربعة و أربعين مرة      | 99 |      |
| بثلاثة أحرف                | الأفعال المزيدة بثلاث أحرف                | 27 |      |
| بثلاثة أحرف                | ثم المزيد بثلاث أحرف                      | 31 |      |

|      | 45   | إغفال المعجم الوسيط لثلاث شواهد قرآنية          | لثلاثة شواهد قرآنية        |
|------|------|-------------------------------------------------|----------------------------|
|      | 45   | في ثلاث مداخل                                   | في ثلاثة مداخل             |
|      | 04   | القراء الأربع عشر                               | الأربعة عشر                |
|      | 09   | فهذه ثلاث أنواع لا بد منها                      | ثلاثة أنواع                |
|      | 20   | القراءات الثلاثة المتواترة المكملة للسبع        | القراءات الثلاث            |
| تخ14 | 20   | و هذه القراءات الأربع عشر                       | القراءات الأربع عشرة       |
|      | 51   | في المسألة الثالثة عشر                          | في المسألة الثالثة عشرة    |
|      | *53  | فقد ورد حوالي سبعة عشرة حديث                    | سبعة عشر حديثاً            |
|      | 58   | ككتب الصحاح الستّ                               | كتب الصحاح الستة           |
|      | 58   | ممّن وضعوا الثقة في الست الصحاح                 | في الستة الصحاح            |
|      | 144  | وردت في اثنين و عشرين جملة                      | في اثنتين و عشرين          |
|      | 174  | فقيل خمسة (أدوات) و قيل إنها ستة                | خمسست                      |
| مج1  | 192  | في إحدى عشر و مائتي جملة                        | في إحدى عشرة               |
|      | 273  | في إحدى و عشرين موضعاً                          | في واحد و عشرين            |
|      | 274  | وردت في ثلاث مواضع                              | في ثلاثة مواضع             |
|      | 280  | وردت في سبع مواضع                               | في سبعة مواضع              |
|      | 14   | أدوات الاستثناء ثمانية باتفاق النحاة            | ثمان باتفاق النحاة         |
|      | 15   | رفع عدد هذه الأدوات إلى عشرة                    | إلى عشر                    |
|      | 15   | أما إذا عدت بلغاتما الثلاثة                     | الثلاث                     |
|      | 15   | فتكون ثمانية أدوات                              | ثماني أدوات                |
|      | 15   | صارت الأدوات عشرة                               | عشراً                      |
|      | 69   | مما قرره النحاة في إعراب الجمل أن عددها سبعة    | ع                          |
|      | *79  | وردت في القرآن الكريم ستمائة و أربعة و ستون مرة | ستمائة و أربعاً و ستين مرة |
| مج2  | 112  | وردت (غیر) مائة و سبعة و أربعین مرة             | وسبعاً و أربعين مرة        |
|      | 117  | جاء الاستثناء بإلاًّ في تسعة و سبعين سورة       | تسع و سبعين سورة           |
|      | 117  | و لم يرد في خمسة و ثلاثين سورة                  | في خمسٍ و ثلاثين سورة      |
|      | 117  | و عددها عشرة سور                                | عشر سور                    |
|      | 120  | جاء الاستثناء بإلاًّ ثلاثة و خمسين مرة          | ثلاثاً و خمسين مرة         |
|      |      | و تحتمل الحركات الإعرابية الثلاثة               | الثلاث                     |
|      | 207  | ثم ذكر أربع عشرة موضعاً في القرآن               | أربعة عشر موضعاً           |
|      | 213  | جاء في تسعة و سبعين سورة                        | في تسع و سبعين سورة        |
|      | 213  | لم ترد في خمسة و ثلاثين سورة                    | في خمسٍ و ثلاثين سورة      |
|      | *214 | وعدد ورودها مائة و سبعة و أربعين مرة            | مائة و سبع و أربعون مرة    |

|     | -   | يتساءل في إحدى مقاطع صراع و عراك                | في أحد مقاطع                      |
|-----|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | -   | في الأبيات الثلاث الأخيرة                       | الأبيات الثلاثة                   |
| مج3 | -   | لقد ضمن الشاعر مقطعه هذا ثلاث مركبات            | ثلاثة مركبات                      |
|     | -   | بل لدیه ثلاث مطالب                              | ثلاثة مطالب                       |
|     | -   | و يبقى متسائلاً لماذا في إحدى مقاطع البحر       | أحد مقاطع البحر                   |
|     | 4   | نزل القرآن على سبعة لغات                        | سبع لغات                          |
|     | 8   | جمع القراءات السبعة                             | القراءات السبع                    |
|     | 9   | يجعلنا نستغني عن القراءات الأخرى منها الثلاثة   | منها الثلاث                       |
|     | 9   | أضف إلى ذلك القراءات الأربعة الزائدة            | القراءات الأربع                   |
|     | 9   | القراءات الأربعة عشر                            | الأربع عشرة                       |
|     | 9   | قد تحدثوا عن القراءات الأربعة عشر               | الأربع عشرة                       |
|     | 9   | أما القراءات السبعة                             | السبع                             |
|     | 9   | و هي الآيات الخمسة الأولى                       | الآيات الخمس                      |
|     | 10  | القراءات السبعة المشهورة                        | السبع                             |
| مج4 | 10  | و الآحاد القراءات الثلاثة                       | القراءات الثلاث                   |
|     | 18  | حتى و لوكان من السبعة (القراءات)                | من السبع                          |
|     | 22  | ما يزيد عن القراءات السبعة شاذا                 | عن القراءات السبع شاذ             |
|     | 22  | أنّ القراءات الشاذة هي الأربعة الزائدة          | هي الأربع الزائدة                 |
|     | 23  | اخترت من القراءات الأربعة الزائدة               | الأربع الزائدة                    |
|     | 27  | حتم عليه القرآن ثلاث أنفس                       | ثلاثة أنفس                        |
|     | 29  | سكنوا الكوفة سنة تسعة عشرة                      | تسع عشرة                          |
|     | 49  | التخلص من ثلاث مقاطع متحركة                     | من ثلاثة مقاطع                    |
|     | 132 | هناك من يرى أنما سبعة و هناك من يرى أنما عشرة   | أنما سبعٌ و هناك من يرى أنما عشرٌ |
| مج5 | *82 | قصيدة (صبية) احتوت اثنتي عشر بيت                | اثني عشر بيتاً                    |
|     | 33  | ثلاث مخارج للحلق                                | ثلاثة مخارج                       |
|     | 38  | تقسيم الصوامت إلى اعتبارات ثلاث                 | إلى اعتبارات ثلاثة                |
| مج6 | 53  | و هي خمسة صفات                                  | و هي خمس صفات                     |
|     | 94  | بلغ تواتر الصوت الأول مائة و ثلاثة و أربعين مرة | وثلاثاً و أربعين مرة              |
|     | 109 | سنجد خمس أشكال                                  | خمسة أشكال                        |
|     | 179 | يرجع العلماء علة الإدغاملأسباب ثلاث             | لأسباب ثلاثة                      |
|     | 179 | إحداها و ثانيها و ثالثها (الأسباب)              | أحدُها و ثانيها و ثالثها          |
|     | 181 | تتأثر بالأصوات الإحدى عشر                       | بالأصوات الأحد عشر                |
|     | 60  | أطولها عشرة سنوات                               | عشر سنوات                         |

| عشر سنوات       | قضى عشرة سنوات                         | 60 | مج7 |
|-----------------|----------------------------------------|----|-----|
| فثلاثٌ          | أما لغاتهم الأم فثلاثة                 | 60 |     |
| أولاهاو ثانيتها | ينتمون إلى جنسيات مختلفة أولهاو ثانيها | 60 |     |

#### الجدول (4) : جدول يبّين قائمة أخطاء الطلبة في تأنيث العدد و تذكيره

و الحقيقية أن هذا الكم الهائل من الأخطاء موزّع على ثلاثة أصناف هي :

1-أخطاء في تأنيث العدد المفرد و تذكيره : و هي كثيرة جداً كما هو موضح في الجدول و سأكتفى بشرح نماذج منها :

-وردت في أربع مواضع ـ تخ 8

-ختم عليه القرآن ثلاث أنفس ـ مج 4

-فقد وردت خمس ضمائر \_ تخ 4

-و هي خمسة صفات ـ مج 6

-ثلاثة قصص واقعية \_ تخ 4

-ورد في النماذج خمسة صيغ ـ تخ 3

فمن خلال هذه النماذج يتضح لنا جليّا بأن الطلبة ،يذكرون العدد مع المعدود المذكر ،ويؤنثونه مع المعدود المؤنث ،وإذا جئنا بمفرد كل مميّز من المميّزات الموجودة في هذه النماذج — لأن الاعتبار في تذكير العدد و تأنيثه يكون بمراعاة لفظ المفرد لا الجمع – فإنّنا نجد بأنّ : (موضع — نفس (1)—ضمير) كلّها مذكرة و بالتالي وجب إلحاق تاء التأنيث بأعدادها كما نحد بأنّ (صفة – قصة – صيغة) كلّها مؤنثة و بالتالي و جب تجريد أعدادها من تاء التأنيث (كما هو موضح في خانة تصويب الأخطاء) فهؤلاء الطلبة لم يراعوا قواعد العدد التي تنصّ على أنّ الأعداد المفردة من (3 - 10) تخالف معدودها تذكيراً و تأنيثاً .

-أمّا العبارة:

## -إحدى مقاطع و عراك \_ مج3

<sup>(1)</sup> النفس في هذا المثال مذكرة لأنما تعني الشخص و لاتعني النفس التي في المتنفّس ،ولذلك وجب إلحاق تاء التأنيث بعددها ،يراجع: ابن الترستري ،المذكر و المؤنث ،تحقيق أحمد عبد الجميد هريدي ،مكتبة الخانجي القاهرة ،ط1 ،1983 ص : 107.

فنجد بأنّ الطلب قد خالف المعدود ( مقاطع) المذكر، فأنّث العدد (إحدى)، وهذا خطأ لأنّ العددين (1 و2) يوافقان المعدود من حيث التذكير و التأنيث ، فالصواب أن يكتب :

في أحد مقاطع (صراع و عراك).

-أمّا المتأمل في العبارتين التاليتين:

مج 7 مج -1 ينتمون إلى جنسيات مختلفة ،أولها ... و ثانيها ... م

2-لأسباب إحداها... ثانيها \_ مج 6

يجد بأنّ العددين (أوّل و ثاني) من الأعداد الوصفية الترتيبية و بما أنما كذلك ، كان من المفروض أن توافق معدودها (جنسيات) من حيث التأنيث، فيقال:

ينتمون إلى جنسيات مختلفة أولاها ......وثانيتها.....

و الأمر نفسه يتعلق بالعدد (إحدى) فكان من المفروض أن يوافق معدوده (الأسباب) فيذكر فيقال (أحد) بدل (إحدى).

3 مج 1 أما فيما يخص الجمل الآتية 1 الأبيات الثلاث الأخيرة 1

2- و بعد الفصول الثلاث \_ تخ 3

4-بالإضافة إلى هاته الصيغ الثلاثة ـ تخ 11

فنجد بأنّ أصحابها قد أخفقوا عندما جعلوا العدد (ثلاثة) مطابقا لمعدوده في التذكير و التأنيث ، لأنّ ذلك مخالف للقاعدة التي تقول بأنّ الأعداد من (3 - 10) تخالف معدودها تذكيراً و تأنيثا ،سواء تقدم العدد على معدوده أو تأخر و بما أنّ (البيت و الفصل) مذكران و (الحال<sup>(1)</sup> و الصفة)مؤنثان و جب مخالفة العدد (ثلاثة) لها كما هو موضح في خانة تصحيح الأخطاء .

أما إذا انتقلنا إلى الأمثلة الآتية:

-1-في الست الصحاح \_ تخ 14

<sup>(1)</sup> الحال: هي كلمة مؤنثة ،و بعضهم يذكرها و لكن التأنيث أفصح لها وجمعها (أحوالا) ، وقد تلحق بما الهاء ، فيقال حالة و جمعها حالات ، يراجع: ابن الترستري المذكر و المؤنث ، ص: 69 ،واميل بديع يعقوب المعجم المفصل في المذكر و المؤنث ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ط 2 ،2001 ،ص: 177.

2 على قراءة هؤلاء العشر -2

-3-عمدنا إلى اختيار ثلاثة منها ـ تخ 7

فنجد بأن صاحب الجملة الأولى ذكر العدد (ست) و هو في الحقيقة و صف لكلمة (الكتب) المحذوفة ،و أن صاحب الجملة الثانية ذكر العدد (العشر) علماً أن معدوده هو كلمة (القراء) المحذوفة و مفردها (قارئ)، كما أنّ صاحب الجملة الثالثة أنّث العدد (ثلاثة) علماً أن المعدود المحذوف مؤنث و هو (أدوات) ،وهذا خطأ آخر من الأخطاء التي تشيع في بحوث الطلبة لأنّ الأعداد المفردة من ( 3 10) تخالف معدودها من حيث التذكير و التأنيث ، سواء أكان المعدود مذكوراً أم محذوفاً.

### 2- أخطاء في تأنيث الأعداد المركبة و تذكيرها:

أنّ الجدول (4) يثبتُ بأنّ عثرات الطلبة تكثر أيضاً في تأنيث العدد المركب وتذكيره ، بحيث برز في مواضع كثيرة ، نقتصر على شرح بعضها : فلو تأمّلت العبارات التالية :

1-ورد حوالي إحدى عشرة فعلاً  $_{-}$  تخ

3 بلغ عددها اثنتا عشرة فعلاً - تخ-2

3- في إحدى عشر و مائتي جملة \_ مج 1

تحد بأن صاحب الجملتين الأولى و الثانية ألحق علامة التأنيث بجزأي العددين المركبين: (إحدى عشرة) و (أثنتا عشرة) ،علماً أنّ معدودهما مذكر و هو (فعلاً).

كما تجد بأن صاحب المثال الثالث ،قد أنّث الجزء الأوّل من العدد المركب (إحدى عشر) علما أن معدوده (جملة) مؤنّث .و الحقيقة أنّ كلا الاستعمالين خاطئ لأن العددين المركبين (11 و 12) يذكران ، مع المعدود المذكر و يؤنثان مع المعدود المؤنث ،و لا يصح مخالفة جزأ يهما أو أحدهما لمعدودهما ،و بالتالي وجب تجريد جزأي العدديين المركبين في المثالين (1)و(2) من علامة التأنيث ، و إلحاقها بعجز العدد المركب في المثال (3) كما هو موضح في خانة تصريب الأخطاء .

كما يتبين من خلال الأمثلة الآتية:

1-ورد خمسة عشرة مصدراً \_ تخ 3

2-ورد ثلاثة عشرة ضميراً \_ تخ 4

$$9$$
 ورد ستة عشرة مرة  $_{-}$  تخ $_{-}$ 

أنّ أصحاب هذه الجمل ،قد أنتّوا جزأي العدد المركب ، دون مراعاة للمعدود سواء أكان مؤنثاً أم مذكراً ، وهذا نوع من الأخطاء التي ترتفع نسبة شيوعها في بحوث الطلبة ، لأنّ الأعداد من (13 ـ 19) صدرُها يخالف المعدود في التذكير و التأنيث ، أمّا عجزها و هو العدد (عشرة) فيوافق معدوده من هذه الناحية ـ كما هو موضح في الجدول (4).

و هذا مالا أحده محسداً أيضا في العبارتين التاليتين :

حيث طبق صاحبا الجملتين قاعدة المخالفة و لكن بطريقة غير سليمة ، فالأوّل جعل صدر العدد المركب (ستة)موافقاً لمعدودة (أية) في التأنيث ، في حين جرّد الثاني صدر العدد المركب (أربع) من تاء التأنيث ، و ألحقها بعجزه (عشرة) علماً أنّ المعدود مذكرُ و هو لفظة (موضعاً) ، و بالتالي يخفق كلاهما في تطبيق القاعدة المذكورة سابقاً.

و القواعد نفسها تطبق على العدد المركب ، سواء تقدم ذكره على معدوده أو تأخّر ، و بالتالي يعتبر العدد في الجمل الآتية خاطئا:

$$6$$
 مج عشر مراثر بالأصوات الإحدى عشر مح

لأنّ صاحب الجملة الأولى أنّث الجزء الأوّل من العدد المركب ،رغم أن معدوده (الأصوات) مذكّر ،كما أن الثاني أنث جزأي العدد المركب (إحدى عشرة) علماً أن معدوده (الحروف) مذكّر ،في حين ذكّر صاحب الجملة الثالثة جزأي العدد المركب مع المعدود المذكّر

(القراء)، و هو ما فعله صاحب الجملة الرابعة مع المعدود المؤنث ( القراءات) ، و من ثم أخفق كل هؤلاء الطلبة ، في تطبيق قواعد التذكير و التأنيث المتعلقة بهذه الحالة . و تصويب هذه الأخطاء ، و غيرها من الأخطاء المشابحة لها . موضح في الجدول (4).

كما يعتبر استعمال العدد الترتيبي في الجمل الموالية خاطئاً:

14ي... في المسألة الثالثة عشر -1

2- ... في أغلب أبيات المقطوعة الثانية عشر \_ تخ12

12ن  $_{\rm ...}$  الصورة السادسة عشر  $_{\rm ...}$ 

و الحقيقة أنّ هذا الاستعمال شائع في كتابات الطلبة ، حيث ذُكِرَ في البحث (تخ12) لوحده ،تسع مرات ،ووجه الخطأ في هذا الاستعمال هو تذكير عجز العدد الترتيبي (عشر) رغم أنّ المعدود (و هو الموصوف في هذا الاستعمال) مؤنّث [ المسألة \_ المقطوعة \_ الصورة ]. و القاعدة تنص على أنّ جزأي العدد الترتيبي يوافقان معدودهما تذكيراً و تأنيثاً ، و الصواب أن يقول : - في المسألة الثالثة عشرة .

- المقطوعة الثانية عشرة .
- الصورة السادسة عشرة .

#### 3- أخطاء في تأنيث الأعداد المعطوفة و تذكيرها:

إنّ الجدول (4) يظهر بأن الطلبة أخطأوا في تأنيث و تذكير الأعداد المعطوفة في مواضع كثيرة نذكر منها:

1-ي إحدى وعشرين موضعاً  $_{-}$  مج $_{-}$ 

2-وردت واحد وثلاثون مرة \_ تخ3

3-وجدنا حوالي واحد و سبعون صيغة ـ تخ9

فبغض النظر عن موقع هذه الأعداد من الإعراب الخاطئ - و الذي سوف يأتي الحديث عنه لاحقاً - نجد بأن العدد (واحد) استُعمِل معطوفاً عليه بأحد العقود في كل جملة من هذه الجمل ، و لكن ما يلاحظ أيضاً مخالفة الجزء الأوّل من العدد المعطوف لمعدوده في كل جملة ،حيث أُنّتُ العدد (إحدى) مع المعدود (موضعاً)، و ذُكِرَ مع المعدودين المؤنثين (مرة-

صيغة) و هذا خاطئ ، لأنّ العدد (واحد) في هذه الحالة يجب أن يوافق المعدود من حيث التذكير و التأنيث ، فيقال :

-في واحدٍ و عشرين موضعاً.

-وردت إحدى و ثلاثين مرة.

-وحدنا حوالي إحدى و سبعين صيغة .

وما ينطبق على العدد المعطوف (واحدٍ و عشرين ) ، ينطبق على العدد اثنين و عشرين و اثنين و ثلاثين . . . إلى اثنين و تسعين و من ثمَّ تعتبر الجملتان التاليتان خاطئتين.

مج1 وردت في اثنين و عشرين جملة مر-1

2- تكرّر حوالي اثنان و سبعون مرة \_ تخ9

حيث ذكِر جزأي العددين المعطوفين ،علماً أنّ المعدود في كل جملة مؤنث (جملة مرة) ،و كان يجب تأنيث العدد اثنين كالأتي :

-وردت في اثنتين و عشرين جملة .

-تكرّر حوالي اثنتين و سبعين مرة .

و في حين تشترط الأعداد المعطوفة التي يكون صدرها أحد الأعداد من (3 ـ 9)أن يخالف صدر هذا العدد معدوده من حيث التأنيث و التذكير ، نجذ الطلبة في الكثير من المواضع يجعلونه مطابقاً لمعدوده ، كما في الأمثلة التالية :

-1 جاء في تسعة و سبعين سورة -1

-6 بلغ تواتر الصوت الأوّل مائة و ثلاثة و أربعين مرة مرة - مج

3- تحصلنا على سبع و ثلاثين موضعاً \_ تخ11.

فكان من المفروض أن يجرّد صدري العددين المركبين (تسعة و سبعين) و (ثلاثة و أربعين) من تاء التأنيث لأنّ معدوديهما (سورة ومرّة) مؤنثان ،و تلحق هذه التاء بصدر العدد المركب (سبع و ثلاثين) لأنّ معدوده مذكرّ ،فيقال:

-جاء في تسع و سبعين سورة .

-بلغ تواتر الصوت الأول مائة و ثلاث و أربعين مرة.

-تحصلنا على سبعة و ثلاثين موضعاً.

و بما أنّ هذه القواعد تطبق على العدد المعطوف سواء ذُكِرَ معدوده أو لم يذُكْر ، فإنّ الجملة التالية تعتبر خاطئة :

. 9حيث يتجاوز عددها حوالي تسع و ستون بعد الخمسمائة . تخ-1

لأنّ الضمير في (عددها) يعود على كلمة (الأفعال) المحذوفة و بالتالي وجب إلحاق تاء التأنيث بصدر المعطوف لكى يخالف معدوده (فعلاً) المذكرّ، فيقال:

-يتجاوز عددها حوالي تسعة و ستين و خمسمائة (فعل).

## ثانياً: أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية للعدد

إنّ الجدولين  $(2)_{e}(3)$  يكشفان لنا بجلاء عن ارتفاع نسبة الأخطاء في ضبط العلامات الإعرابية للأعداد ،حيث نجد الطلبة يرفعون و ينصبون و يجرّون الأعداد كيفما شاءوا ،دون مراعاة لموقع هذه الأعداد في الجمل ووظائفها النحوية ،و قد احتلّ هذا النوع من الأخطاء المرتبة الثانية بعد أخطاء التأنيث و التذكير – كما هو موضّح في الجدول (1) – حيث ورد هذا النوع من الأخطاء خمساً و تسعين مرة في بحوث الليسانس ،بنسبة قدرت بد : 31.45 % ، و فيما يلي مرد المخمل هذه الأخطاء كما وردت في المدّونة:

| , at a all                    | الجملة التي ورد فيها الخطأ في ضبط العلامة الإعرابية | الصفحة | رمز البحث |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|
| الصواب                        | للعدد                                               | الصفحه | رهر البحث |
| الصامتين                      | نقصد الياء و الواو الصامتتان                        | 40     |           |
| فهذان المثالان                | فهذين المثالين                                      | 50     | 1         |
| وحسبنا اتجاهان بارزان         | وحسبنا اتجاهين بارزين                               | 62     | تخ1       |
| سبعاً و عشرين مرة             | فقد تكرّر سبع و عشرين مرة                           | 94     |           |
| التسعة و العشرين              | مخارج الحروق الأصول التسعة و العشرون                | 31     |           |
| سبعين حالة                    | وجدنا سبعون حالة                                    |        | 2 · -     |
| ستاً و عشرين حالة             | نجد ست و عشرون حالة                                 |        | تخ2       |
| أربعاً و أربعين حالة          | نجد أربع و أربعون حالة                              |        |           |
| مائة وسبعةً و خمسين فعلاً     | وظف الشاعر ما يقارب مائة وسبعة و خمسون فعلاً        | 92     | 3::       |
| مائتين و أربعةً و خمسين فعلاً | من بين حوالي مائتان و أربعة و خمسون فعلاً           | 92     | تخ3       |

| اثنتي عشرة فعلاً             | بلغ عددها اثنتا عشرة فعلاً                              | *92  |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|
| ورد منه فعلان                | ورد منه فعلین                                           | 93   |     |
| حوالي أربعة و تسعين فعلاً    | فهي تبلغ حوالي أربعة و تسعون فعلاً                      | 94   |     |
| ورد منها فعلان               | ورد منها فعلین هما (أكتم و يكلف)                        | 94   |     |
| اثنين و عشرين فعلاً          | استخدم الشاعر اثنان و عشرون فعلاً                       | 94   |     |
| أربعون فعلاً صحيحاً          | جاء منها أربعين فعلاً صحيحاً                            | 95   |     |
| ستاً و أربعين مرة            | جاءت على هذا البناء ما يقارب ست و أربعون مرة            | 96   |     |
| إحدى و ثلاثين مرة            | وردت واحد و ثلاثون مرة                                  | *98  |     |
| حوالي ثمان و عشرين مرة       | جاء بناء(فعَل يَفعَل) بالفتح حوالي ثمانٍ و عشرون مرة    | 98   |     |
| دلّ عليها الفعلان            | دلّ عليها الفعلين                                       | 103  |     |
| ثماني مرات                   | وظف الشاعر هذا البناء ثمان مرات                         | 103  |     |
| منها ثمانية و أربعون فعلاً   | منها ثمان و أربعين فعلاً ثلاثياً                        | *103 |     |
| ثمانية وعشرون فعلاً          | ورد منها ثمانية وعشرين فعلاً                            | 106  |     |
| ورد منه فعلان                | اللفيف المقرون ورد منه فعلين                            | 106  |     |
| مائة و أربعة و سبعين فعلاً   | ظهر حوالي مائة و أربع و سبعون فعلاً                     | *107 |     |
| برز حوالي عشرين فعلاً        | برز حوالي عشرون فعلاً                                   | 107  |     |
| مائتين و أربعة و خمسين فعلاً | برز حوالي مائتان و أربعة و خمسون فعلاً                  | 108  |     |
| ما يقارب تسعاً و سبعين مرة   | ورد ما یقارب تسع و سبعون مرة                            | 109  |     |
| في خمسة وستين فعلاً          | ورد في خمسة وستون فعلاً                                 | 109  |     |
| ثمانية و ثلاثين فعلاً        | ظهر منه حوالي ثمانية و ثلاثون فعلاً                     | 111  |     |
| السابعة و العشرين            | في الجلسة السابعة و العشرون                             | 145  |     |
| ثماني مرات                   | استخدم الشاعر بناء (فعل)ثمان مرات                       | 148  |     |
| أربعاً و عشرين مرة           | بلغ توظیفه أربع و عشرین مرة                             | 151  |     |
| ثماني مرات                   | بلغ استخدام الأجوف ثمان مرات                            | 151  |     |
| اسم فاعل واحدًا              | استخدم الشاعر (اسم فاعل) واحد                           | 155  |     |
| حوالي ثماني مرات             | ورد هذا البناء حوالي ثمان مرات                          | 155  |     |
| ثماني مرات                   | ذُكِر حوالي ثمان مرات                                   | 156  |     |
| حوالي اثنين و عشرين ضميراً   | ورد منها حوالي اثنان و عشرون ضميراً                     | 74   | تخ4 |
| أن له بناءًا واحدًا          | منهم من ذهب إلى أن له بناء واحد                         | 11   | تخ5 |
| مائة وواحدًا و ثلاثين بيتاً  | تضمن مائة وواحد و ثلاثين بيتاً                          | 18   |     |
| حوالي ست و سبعين مرة         | ذكر في السورة حوالي ست و سبعون مرة                      | 60   | تخ6 |
| ثلاث و تسعين و مائة مرة      | ما الفائدة من تكرار لقطة الحق ثلاثاً و تسعون و مائة مرة | 22   | تخ7 |
| أربعًا و عشرين دلالة         | بلغ عددها أربع و عشرين دلالة                            | 43   |     |

|      | 44  | تكرر ذكرها في القرآن ثلاث و تسعين مرة             | ثلاثاً و تسعين مرة                    |
|------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      | 52  | إذن الباطل من خلال هذه الآية دلالتين              | دلالتان                               |
| تخ9  | 18  | و صل وروده إلى حوالي ألفين و ست و عشرون مرة       | ألفين و ستٍ و عشرين مرة               |
|      | *18 | وردة في القصيدة حوالي تسعمائة و اثنان و خمسون مرة | تسعمائة و اثنتين و خمسين مرة          |
|      | 21  | و اقتضى أربع تفعيلات أو ثلاث                      | أو ثلاثاً                             |
|      | 22  | ابتدأت بسطر شعري يحوي تفعيلتان                    | يحوي تفعيلتين                         |
|      | 25  | إذ تكرر حوالي خمس و سبعون مرة بعد المائتين        | حوالي خمس و سبعين مرة                 |
|      | 25  | تكرر حوالي ثمان و أربعون بعد المائتين             | ثمانٍ وأربعين ومائتي مرة              |
|      | 25  | تكرر حوالي اثنتان و عشرين مرة                     | حوالي اثنتين وعشرين مرة               |
|      | 25  | الراء حوالي ثمان و تسعون مرة                      | حوالي ثمانٍ وتسعين مرة                |
|      | *25 | الدال تكرر حوالي اثنان وسبعون مرة                 | حوالي اثنتين و سبعين مرة              |
|      | 25  | الباء تكرر حوالي تسع و أربعون مرة                 | حوالي تسع و أربعين مرة                |
|      | *25 | الدال تكرر حوالي اثنان و خمسون مرة                | حوالي اثنتين و خمسين مرة              |
|      | 25  | الفاء تكرر حوالي تسع و عشرون مرة بعد المائة       | حوالي تسعٍ و عشرين ومائة مرة          |
|      | 26  | السين ورد حوالي سبع و تسعون مرة                   | حوالي سبعٍ و تسعين مرة                |
|      | 26  | الحاء تكرر حوالي أربع و تسعون مرة                 | حوالي أربع و تسعين مرة                |
|      | *26 | حيث ورد حوالي واحد وأربعون مرّة                   | حوالي وإحدى وأربعين مرّة              |
|      | 26  | تكرر في القصيدة حوالي تسع و ثمانون مرة            | حوالي تسعٍ و ثمانين مرة               |
|      | 26  | تكرر حوالي سبع وسبعون مرة                         | سبعٍ وسبعين مرة                       |
|      | *32 | يتجاوز عددها حوالي تسع و ستون بعد الخمسمائة       | حوالي تسعة و ستين وخمسمائة            |
|      |     |                                                   | (فعل)                                 |
|      | 32  | بلغت حوالي خمس و ثمانون بعد المائة                | حوالي خمسٍ و ثمانين و مائة مرة        |
|      | 34  | وتشمل هذه الصورة بناءان                           | بناءين                                |
|      | *35 | حيث ورد اثنا عشرة مرة                             | ورد اثنتي عشرة مرة                    |
|      | 36  | ورد هذا البناء مرّتان                             | مرتنین                                |
|      | 36  | ورد مرتان في القصيدة                              | مرتين                                 |
|      | 37  | ورد حوالي مرّتان                                  | مرتين                                 |
|      | *43 | وجدنا حوالي واحد و سبعون صيغة                     | إحدى و سبعين صيغة                     |
|      | 49  | جاء خبرًا ثانٍ لمبتدإ ثانٍ                        | خبرًا ثانِياً لمبتدإ ثانٍ             |
|      | 49  | وجاءت الياء مضافا إليه ثانٍ للأصابع               | مضافا إليه ثانِياً للأصابع            |
| ]    | *56 | وجدناها وصلت إلى حوالي ثلاث و ثلاثون تقديماً      | حوالي ثلاثة و ثلاثين تقديماً          |
|      | 57  | ورد اثنتا عشر مرة في القصيدة                      | اثنتي عشرة مرة                        |
| تخ10 | *7  | نجد ابن ملك يعد المرفوع المنفصل اثنا عشرة ضميرًا  | اثني عشر ضميرًا                       |
|      |     |                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

|      | 1.1  | <b>*/</b>                                      | */                             |
|------|------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|      | 11   | للمتكلّم نوعين                                 | للمتكلّم نوعان                 |
|      | *13  | أمّا من حيث الجنس فهي اثنين                    | فهي اثنتان                     |
|      | *16  | و هو ثمانُدُ و ثمانين ضميرًا                   | ثمانية و ثمانون ضميرًا         |
|      | *24  | ضمائر خاصة بالرفع و هي اثني عشرة               | و هي اثنا عشر                  |
|      | *25  | ضمائر النصب المنفصلة و هي اثني عشرة ضميرًا     | و هي اثنا عشر ضميرًا           |
|      | 31   | فيه قراءتين هما                                | فيه قراءتان هما                |
|      | 33   | توجد لهجتين هما                                | توجد لهجتان هما                |
|      | 52   | تكرّر في الملحمة ثلاثمائة و ثمان مرات          | و ثماني مرات                   |
|      | 58   | مثال ذلك البيتين التاليين                      | البيتان التاليان               |
|      | 66   | ورد في القصيدة عشرون مرة                       | عشرين مرة                      |
| تخ12 | 67   | تكرّرت هذه الصيغة ثمان وعشرون مرة              | ثمانا وعشرين مرة               |
|      | 72   | تردد هذا البناء ثمان مرات                      | ثماني مرات                     |
|      | 58   | تكرر وروده مائة و أربع و سبعين مرة             | مائة و أربعاً و سبعين مرة      |
|      |      | منها مادلت على الماضي ثمان و ثلاثين مرة        | ثمانياً و ثلاثين مرة           |
| تخ13 | 62   | استخدم مثال واحدُ و شاهدين                     | مثالاً واحداً و شاهدين         |
|      | 62   | فقد استخدم مثال واحد                           | مثالاً واحداً                  |
|      | 50   | وقد أورد حديثان                                | وقد أورد حديثين                |
| تخ14 | 51   | المذكورة في مسألة السابعة و السبعون            | في مسألة السابعة و السبعين     |
|      | *51  | وجاء في مسألة الثانية و السبعون                | في المسألة الثانية و السبعين   |
|      | 53   | بعد العدد الصريح تسعة و تسعون                  | تسعةٍ و تسعين                  |
|      | * 79 | وردت في القرآن الكريم ستمائة وأربعة و ستون مرة | وردت ستمائة وأربعاً و ستين مرة |
| مج2  | 213  | بلغ عدد الأساليب ثلاثة و أربعون أسلوباً        | ثلاثة و أربعين أسلوباً         |
|      | *214 | و عددُ ورودها مائة و سبعة و أربعين مرة         | مائة و سبعٌ و أربعون مرة       |
| مج3  |      | في محل نصب مفعول به ثاني                       | مفعول به ثان                   |
|      |      | في محل نصب مفعول به ثاني                       | مفعول به ثان                   |
| مج4  | 4    | لغة تميم تكسر الشين في اثنتا عشرة              | في اثنتي عشرة                  |
| مج5  |      | بداية لبيت ثاني                                | لبيت ثانٍ                      |
|      | 83   | تکرر المقطع ( $0 \ / / \ 0 \ )$ اثنتا عشرة مرة | اثنتي عشرة مرة                 |
| مج6  | 45   | یزید شیوعها علی عشرین أو خمسة و عشرون          | ً<br>أو خمسةٍ و عشرين          |
|      | 105  | يتبين لنا أنّ للمقطع جزءان "أساسيان            | أنّ للمقطع جزأين أساسين        |
| 1    | 107  | ميز جسبرسن بين ثمان درجات                      | ثماني درجات                    |
| 1    | 181  | يفصلها عن مخرج اللام مخرجين اثنين              | مخرجان اثنان                   |
| 1    |      | - 1                                            |                                |

### الجدول (5) : جدول يبين قائمة أخطاء الطلبية في ضبط العلامة الإعرابية للعدد .

ويتبين لنا من خلال هذا الجدول ،بأنّ معظم أخطاء الطلبة في ضبط العلامات الإعرابية للأعداد تكاد تنحصر في الأعداد المعربة بالحروف ،و أقصد بذلك (العقود) سواء أكانت مفردة أم معطوفة على غيرها من الأعداد المفردة ،و العدد (اثنان) سواء أكان مفرداً أم مركباً مع العشرة أم معطوفاً عليه بأحد العقود ،ثم يأتي العدد (ثمان) مع معدوده المؤنث.

1-أخطاء في ضبط " العقود" : فمن أمثلة استعمال العقد مفرداً نذكر على سبيل المثال:

1-وجدنا سبعون حالة ـ تخ2

2-منها أربعين فعلاً صحيحاً ـ تخ3

3-برز حوالي عشرون فعلاً ـ تخ3

فالمتأمّل في هذه الجمل الثلاث يجد أنّ استعمال العقود فيها خاطئ ؛فقد رفع الطالب العدد (سبعون) في الجملة الأولى ،و الدليل على ذلك هو حرف الواو ، لأنّ العقود - كما بينا سابقاً - تُعامل معاملة الملحق بجمع المذكر السالم ،فترفع بالواو و تنصب و تحرّ بالياء، و الصواب هو :

وجدنا سبعين حالة.

بنصب (سبعين) بالياء لأنها مفعول به .

أمّا صاحب الجملة الثانية ، فنجده (ينصب أو يجرّ) العقد (أربعين) ،و الصواب أن يرفعه على أنّه مبتدأ مؤخرّ ،فيكتب : ..... منها أربعون فعلاً صحيحاً.

أمّا صاحب الجملة الثالثة فنجده يرفع العقد (عشرون) في موضع الجرّ ، لأن (حوالي) : <مثنى (حوال) : ظرف منصوب بالياء لأنه مثنى>> (1) و الظروف تكون مضافة ، ومعنى ذلك أنّ (عشرون) خاطئة ، و الصواب :

-برز حوالي عشرين فعلاً

لأن (عشرين) مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق يجمع المذكر السالم.

<sup>(\*)</sup> وربما أرجح هنا الجر على النصب ، باعتبار أنّ العدد (أربعين) سُبق بجار و مجرور .

<sup>(1)</sup> إميل يديع يعقوب ، معجم الإعراب و الإملاء ،ص

-أما الأخطاء في ضبط علامات العقود المعطوفة على الأعداد المفردة ،فكثيرة أيضا ،نذكر منها:

1-نجد ست و عشرون حالة \_ تخ2

2 ورد في خمسة و ستون فعلاً - تخ-

3- في المسألة السابعة و السبعون ـ تخ 14

حيث نجد الطالب في الجملة الأولى يرفع العدد (ست و عشرون)، و الصواب أن ينصبه لأنّه مفعول به ، فيكتب :

-نجد ستاً و عشرين حالةً.

ورغم أنّ العدد (خمسة و ستون) في الجملة الثانية سُبقَ بحرف الجرّ (في) إلاّ أنّنا نجد صاحبها يرفع العدد (خمسة و ستون)، و الدليل هو علامة الرفع (الواو)في العقد (ستون)، و الصواب أن يكتب:

-ورد في خمسةٍ و ستين فعلاً.

و الأمر نفسه يتعلق بالعدد الترتيبي في المثال الثالث .حيث سُبق بحرف الجرّ (في) ، و بالتالي وجب جرُّه ، فتظهر (الياء) بدل (الواو)في لفظ العقد كالآتي :

-في المسألة السابعة و السبعين.

و ما يلاحظ من خلال الجدول (5)، أن نسبة أخطاء الطلبة في ضبط العقود المعطوفة ،ترتفع أكثر إذا ذُكرَ هذا النوع من الأعداد بعد الظرف (حوالي)و تذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1-تكرر حوالي ثمان و تسعون مرة ـ تخ9

2-تكررّ حوالي سبع و سبعون مرة \_ تخ9

3-تكرر حوالي تسع و أربعون مرة ـ تخ 9

ففي كلّ هذه المواضع. و غيرها كثير - نحد الطلبة يرفعون العدد المعطوف بعد لفظ (حوالي) ، و هذا خطأ، لأنّ (حوالي) - كما سبقت الإشارة إليه -ظرف ، و ما بعد الظرف يكون مضافاً إليه مجروراً ، و إذا كانت علامة الجرّ (الكسرة) لا تظهر في آخر صدر العدد المعطوف - لعدم

اهتمام الطلبة بضبط أواخر الكلمات بالحركات الإعرابية \_ فإنّ علامة الجرّ تظهر في عجزه أي في (العقد) و هي الياء ،فيقال:

-تكرر حوالي ثمانٍ و تسعين مرة .

- -تكرر حوالي سبع و سبعين مرة .
- -تكرر حوالي تسع و أربعين مرة .

و الأدهى من ذلك أن ترى طالباً متخصّصاً في اللغة العربية يعطف مرفوعاً على عدد بحرور ، كما يظهر في المثالين الآتيين:

1-يزيد شيوعها عن عشرين أو خمسة و عشرون .

2-ورد حوالي آلفين و ست و عشرون مرة .

حيث عطف الطالب العدد المرفوع (خمسة و عشرون) على العدد المحرور (عشرين) في الجملة الأولى ،و هو ما فعله صاحب الجملة الثانية عندما عطف العدد المعطوف المرفوع (ست و عشرون) على العدد المجرور (ألفين)، و الصواب:

- يزيد شيوعُها عن عشرين أو خمسة و عشرين.
  - ورد حوالي ألفين و ست و عشرين مرة .

#### 2- أخطاء في ضبط العدد (اثنان):

كما أنّ العقود تُعرب بالحروف و تأخذ أحكام جمع المذكرّ السالم ،كذلك العدد (اثنان) يُعرب بالحروف ،و لكنّه يأخذ أحكام المثنّى فيرفع بالألف و ينصب و يجرّ بالياء ،و لكن ما نلاحظه على استعمال الطلبة للعدد اثنين ،سواء كان مفرداً أو مركبّا مع العشرة أو معطوفاً عليه ، أو استعمل و صفاً ،هو إطّراد الأخطاء في ضبط العلامات الإعرابية لهذا العدد في حالات الرفع و النصب و الجرّ .

-فمن أمثلة استعمال العدد اثنين مفرداً نذكر:

-يفصلها عن مخرج اللأم مخرجين اثنين \_ مج6

حيث نجد الطالب يجرّ (مخرجين اثنين) لوقوعه بعد الجارّ و المجرور مباشرة ، متجاهلاً موقع الكلمتين من الإعراب ، و الصواب :

-يفصلها عن مخرج اللام مخرجان اثنان .

باستبدال الياء بالألف في الكلمتين ،لأنّ (مخرجان) و قعت فاعلاً في الجملة و (اثنان) توكيدا لها.

-و لكن ما يراه النحويون هو أنّ استعمال المعدود الدال على المثنى دون ذكر لفظ اثنين ،هو الاستعمال الأفصح في اللّغة ،و هذا ما يؤكده قول (أحمد مختار عمر):

<< من المعروف أنّ العرب لا تستعمل العدد اثنين مفرداً و إنّما تستعمله مركباً أو معطوفاً ،و إذا أرادت أن تعبر عنه ،استخدمت لفظ المثنى من التمييز نفسه>>(1) و هذا ما أجده مجسداً في كتابات الطلبة ،و لكن ما يلاحظ على لغة الطلبة في مثل هذه الاستعمالات ،هو كثرة الأخطاء في ضبط العلامة الإعرابية للمعدود المثنى ، فبعضهم يرفع المعدود بالياء و بعضهم ينصبه أو يجره بالألف ، و من أمثلة و هذا النوع من الخطأ أذكر:

1حسبنا اتجاهین بارزین ـ تخ-1

2-توجد لهجتين هما \_ تخ10

9 ابتدأت بسطر شعري يحوي تفعيلتان ـ تخ-3

فالمتأمّل في الجملة الأولى و الثانية ، يجد بأنّ (اتجاهين) و (فعلين)، كليهما احتل موقع الفاعلية في الكلام، و لكنهما حُرِمًا من علامة رفع المثنى و هي الألف، و كان الصواب أن يكتب:

- حسبنا اتجاهان بارزان.

- توجد لهجتان هما.

و عكس ذلك ما فعله صاحب الجملة الثالثة الذي منح علامة الرفع (الألف)للمفعول به ،و الصواب أن يكتب: تفعيلتين .

-و من المواضع التي استعمل فيها العدد (اثنين) مركباً مع العشرة استعمالاً خاطئاً ،الجملتان الآتيتان :

مج5تكرر المقطع اثنتا عشرة مرة  $_{\rm a}$  مج $_{\rm c}$ 

2-بلغ عددُها اثنتا عشرة فعلاً \_ تخ3

<sup>(1)</sup> أحمد مختار عمر ، أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب و الإذاعيين ، ص: 126 .

حيث رفع صاحب الجملة الأولى صدر العدد: (اثنتا) و هذا خطأ ، لأنّ هذا العدد و قع مفعولاً به في الجملة ، و بالتالي و حب نصبه بالياء كالآتي:

-تكرّر المقطع اثنتي عشرة مرة .

وكما أنّ صاحب الجملة الثانية أخطأ عندما أنّث جزأي العدد المركّب (اثنتا عشرة) مع المعدود المذكر (فعلاً)، نجده أيضاً أخطأ عندما رفع صدر العدد <<اثنتا>> ،و الصواب نصبه لأنّه وقع مفعولاً به في الجملة ،كالآتي :

-بلغ عددُها اثني عشرَ فعلاً

-أما فيما يخص استعمال العدد اثنين معطوفاً عليه ، فكما أثبت البحث بأنّ أخطاء الطلبة في تأنيث هذا العدد و تذكيره كثيرة جداً ، فكذلك الأخطاء في ضبط العلامة الإعرابية لهذا العدد مطردة في كتابات الطلبة ، و نذكر على سبيل المثال المواضع التالية :

1ورد في القصيدة حوالي تسعمائة و اثنان وخمسون مرة ـ تخ-1

2-استخدم الشاعر اثنان و عشرون فعلاً \_ تخ3

3-ورد حوالي اثنان و عشرون ضميراً \_ تخ4

فنلاحظ أنّ صاحب الجملة الأولى قد رفع العدد << اثنان>> و هذا خطأ ،لأنّ هذا العدد في الحقيقة معطوف على المضاف إليه يكون مجروراً لا مرفوعاً ،و من ثمّ كان عليه أن يكتب:

-حوالي تسعمائة و اثنتين و خمسين مرّة.

و الملاحظة نفسها تُسجَّل على الجملة الثالثة ،حيث رفع صاحبها العدد المعطوف فيها ،رغم أنه وقع مضافاً إلى الظرف (حوالي) و من ثم وجب إلحاق الياء بجزأيه .

أما صاحب الجملة الثانية ،فنراه يرفع صدر العدد المعطوف " اثنان" و عجزه رغم أنّه وقع مفعولاً به ،و الصواب هو:

-استخدم الشاعر اثنين و عشرين فعلاً .

كما لاحظت من خلال تصنيفي و إحصائي لأخطاء الطلبة في كتابة الأعداد تفشي الخطأ في كتابة العربية ،و من الخطأ في كتابة العربية ،الذي يأخذ أحكام المنقوص في اللغة العربية ،و من أمثلة هذا النوع من الأخطاء:

$$2$$
 تخ $^{-}$  الياء مضافاً إليه ثانٍ للأصابع مضافاً اليه تانٍ الماء تخ

حيث حذف صاحب الجملتين الياء من العدد الترتيبي (ثان) وهذا خاطئ لأنّ هذا العدد ورد و صفاً للمفعول به المنصوب (خبراً) في الجملة الأولى ، ووصفاً للمفعول به المنصوب (مضافاً) في الجملة الثانية ، و بما أنّه ورد و صفاً لمنصوب في كلتا الجملتين ، و جب إثبات الياء في آخره ، و إثبات علامة النصب و التنوين عليها كالأتى :

-جاء خبراً ثانياً لمبتدأ ثانٍ .

-جاءت الياء مضافاً إليه ثانياً.

و لا يجب حذف هذه الياء إلا في حالتي الرّفع و الجرّ ،كما في المنقوص ،و من ثمَّ تعتبر الجملة التالبة :

3مج نصب مفعول به ثاني - مج -

تعتبر خاطئة ، لأنّ صاحبها أثبت الياء في العدد الترتيبي (ثاني) رغم أنّه وقع وصفاً لمجرور ،و الصواب :

- في محل نصب مفعول به ثانٍ.

بحذف الياء و تقدير حركة الجرّ (الكسرة) على هذه الياء المحذوفة .

#### 3-أخطاء في ضبط العدد <حثمان>>:

أشار الباحث (أحمد مختار عمر) من خلال دراسته للأخطاء الشائعة لدى الكتاب و الإذاعيين ،إلى أنّ العدد "ثمان" بصيغته المذكرة ،يسبّب الكثير من المشاكل لمستعمليه (1) ،و هذا ما أجده واضحاً من خلال استعمال الطلبة لهذا العدد في كتاباتهم ،حيث تكثر أخطاؤهم

127

<sup>. 125:</sup> ص : المرجع السابق ،ص . 125

في كتابة العدد < ثمان >> إذا كان مضافاً إلى معدوده المؤنّث ، و من الأمثلة التي وردت في المدوّنة :

6ميّز (جسبرسن)بين ثمان درجات - مج-

2-تردّد هذا البناء ثمان مرات \_ تخ12

فيلاحظ بأنّ العدد (ثمان) في الجملتين ورد مضافاً إلى معدوديه المؤنثين (درجات) و (مرات)، و مجرداً من الياء ، و هذا خطأ ، لأنّ العدد (ثمان)في مثل هذه الحالة ، يجب إثبات

الياء في آخره في حالات الرفع و النصب و الجرّ على السواء  $^{(1)}$ على أن تقدّر الحركة في حالتي الرفع و الجرّ ، كما في المثال (1)

- ميز حسبرسن بين ثماني درجات (حالة الجرّ)

أما في حالة النصب ، فتظهر الفتحة على الياء في أخر العدد (ثماني)كما في المثال(2):

-تردّد هذا البناء ثمانيَ مراتٍ

و لا تقتصر أخطاء الطلبة على كتابة العدد (ثمان) إذا كان مضافاً إلى معدوده المؤنث فقط ،بل تظهر أخطاء أخرى تتعلّق بكتابة العدد (ثمان) بصيغته المذكرة إذا كان مركباً مع العشرة أو معطوفاً عليه بأحد العقود ،و من أمثلة هذا الأخير:

1-تكررت هذه الصيغة ثمان و عشرون مرة \_ تخ12

2 - دلّت على الماضي ثمان و ثلاثين مرة \_ تخ 12

حيث نحد صاحب الجملة الأولى قد رفع العدد (ثمان و عشرون) في موضع النصب ،و نصبه يستوجب إلحاق الياء بالعقد المعطوف << عشرون>> ،وإلحاق مثيلتها بالعدد " ثمان" المعطوف عليه ، فيقال:

-تكرّرت هذه الصيغة ثماني و عشرين مّرة (بفتح الياء).

-تكرّرت هذه الصيغة ثمانياً و عشرين مرّة (بالفتح و التنوين).

<sup>(1)</sup> يراجع :محمود سليمان ياقوت ، فن الكتابة الصحيحة ،ص : 354 .

و الأمر نفسه ينطبق على المثال الثاني ،حيث نجد الطالب قد أخطأ عندما جرّد العدد (ثمان) من الياء ،و العدد (ثمان) لا يجرّد من الياء في مثل هذه المواضع إلاّ في حالتي الرّفع و الجرّ ، كأن تقول :

-حضرت ثمانِ و ثمانون طالبةً . (ثمان هنا فاعل)

-مررثُ بثمانٍ و ثمانين طالبةً. (ثمان هنا أسم مجرور)و من ثمّ كان على الطالب أن يكتب:

دلّت على الماضي (ثماني و ثلاثين)أو (ثمانياً و ثلاثين)مرة.

#### 4- أخطاء في ضبط الأعداد المعربة بالحركات:

إنّ كتابات الطلبة تكاد تخلو من ضبط أواخر الكلمات بالحركات الإعرابية المناسبة بحيث لا تخطى هذه الحركات -على أهميتها في الجملة - باهتمام الطلب أثناء الكتابة ، و الحقيقة أنّ عدم ضبط أواخر الأعداد بالحركات الإعرابية ،يصّعب المهمة على الباحث في أخطاء الطلبة في هذا الجال ،كما في الاستعمال الآتي مثلاً:

-منها ثمانية و عشرين فعلاً .

بحيث يقف الدارس متسائلاً: هل نصب الطالب العدد أم حرّه؟

وربمًا يكون صاحب الجملة الآتية : بلغت نسبته أربعة و أربعين مرة \_ تخ12

-و بحكم كثرة الأخطاء في هذا البحث - قد قصد الجرّ لا النصب ،فهل يمكن الجزم بالحكم على صحّة الجملة ؟

و الأمر نفسه ينطبق على الأعداد المركبة المبنية ،التي تكتب بدون أن تظهر عليها الفتحتان في آخر الجزأين ،فهل يعنى ذلك بأنّ لغته سليمة تماماً من الأخطاء؟.

إنّ ما يمكن قوله في هذا الصدد ،هو أن عدم طهور الحركات الإعرابية ،و إن لم يؤثر شكلياً على بعض المواضع ، فإنّ أثره السلبي يظهر في مواضع أخرى مثل:

1-يتضمن مائة و واحد و ثلاثين فعلاً - تخ2-سواء اقتضى أربع تفعيلات أو ثلاث - تخ2

#### 13 استخدم مثال واحد و شاهدین – تخ-3

فالعدد (واحد وثلاثين) في الجملة الأولى وقع مفعولا به ، و لكن ما نلاحظه هو حذف ألف تنوين النصب ، و التي تكفي في حال و جودها في (واحداً) للدلالة على النصب ، و الأمر نفسه ينطبق على المثالين الثاني و الثالث ، و الصواب هو :

- يتضمَّن مائة و واحدا و ثلاثين فعلاً
- -سواء اقتضى أربع تفعيلات أو ثلاثاً
  - -استخدم مثالا واحداً و شاهدين

#### ثالثا - أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية للمعدود:

إذا كانت نسبة شيوع الأخطاء في كتابة العدد من حيث التذكير و التأنيث ، و من حيث الإعراب مرتفعة جداً في كتابات الطلبة ، كما تبينه الجداول (1)و(2)و(3)، فإنّ ذلك لا يعني بأن أخطاء الطلبة تقتصر على هذين النوعين فقط ، بحيث تكشف لنا الجداول نفسها عن أنواع أخرى من الأخطاء و في مقدمتها تلك المتعلقة بضبط مميّز العدد من الناحية الإعرابية ، حيث ورَد هذا النوع من الأخطاء عشرين مرّة في بحوث الليسانس ، بنسبة قدرت به: 6.62 من النسبة الإجمالية للأخطاء ، كما ورد هذا النوع ثلاث مرّات في عينة رسائل الماجستير المدروسة ، بنسبة قدرت به : 3.57 % ، و فيما يلى سرد لمواضع هذه الأخطاء :

| الصواب                     | الجملة التي ورد فيها الخطأ في ضبط العلامات الإعرابية للمعدود | الصفحة | رمز البحث |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| فعلا مضعفاً                | يتضمن واحداً و عشرين فعل مضعف                                | *95    | تخ3       |
| بحوالي 214 ضميراً          | يتراوح عددها بحوالي : 214 ضمير                               | 30     | تخ4       |
| 199 ضميراً                 | وصلت عدد ضمائره إلى 199 ضمير                                 |        |           |
| 331 ضميراً                 | قدرت بـ 331 ضمير                                             |        |           |
| ثلاثة و تسعين و مائة موضعٍ | من بیت ثلاث و تسعین و مائة موضعاً                            | 44     | تخ7       |
| على 26 مدخلاً              | نجد أن المعجم الوسيط قد احتوى على 26 مدخل                    | 45     |           |
| بـ 14 مثالاً               | عالج ذلك بـ 14 مثال و 5 شواهد                                | 45     |           |
| 26 مدخلاً                  | نجد في 26 مدخل                                               | 45     |           |
| 47 مثالاً                  | و 47 مثال                                                    | 45     |           |

| 11 مدخلاً                | تضمن 11 مدخل                       | 53  |       |
|--------------------------|------------------------------------|-----|-------|
| به 14 مثالاً             | مثال لها بـ 14 مثال                | 53  | تخ 13 |
| على 19 مدخلاً            | قد احتوى على 19 مدخل               | 58  |       |
| على 24 مدخلاً            | نجده احتوى على 24 مدخل             | 58  |       |
| 8 معانٍ                  | بلغت نسبة المعاني المشتركة 8 معاني | 62  |       |
| في 74 مدخلاً             | نجد في 74 مدخل                     | 62  |       |
| 19 مثالاً                | استخدم 19 مثال                     | 62  |       |
| في 83 مدخلاً             | حيث نجد في 83 مدخل                 | 62  |       |
| 81 مثالاً                | استخدم 81 مثال                     | 62  |       |
| 17 شاهداً                | استخدم 17 شاهد                     | 62  |       |
| سبعة عشر حديثاً          | فقد أورد حوالي سبعة عشرة حديث      | *53 | تخ14  |
| ألف و ثلاثمائة حديث      | روي عنه ألف و ثلاثمائة حديثاً      | 25  | مج4   |
| احتوت على اثني عشر بيتاً | قصيدة صبية احتوت اثنتي عشر بيت     | *82 | مج5   |
| ستة معانٍ                | فكلمة (فان)تؤدي ستة معايي          | 144 | مج6   |

الجدول (6) : جدول يبين قائمة أخطاء الطلبة في ضبط العلامة الإعرابية للمعدود .

فهذا الجدول إذن يكشف عن و جود عدد معتبر من الأخطاء التي تتعلق بضبط العلامة الإعرابية للمعدود ضبطاً صحيحاً ، فالمتأمّل في المثالين الآتيين :

يجد بأنّ صاحبي الجملتين قد أثبتا الياء في آخر الاسم المنقوص (معاني) رغم أنه ورد مضافاً إلى العدد (ستة) في المثال الأوّل ، و إلى العدد (ثمانية) في المثال الثاني ،وهذا خطأ ، لأنّ الاسم المنقوص إذا وقع تمييزاً مضافاً لأدنى العدد ،وجب حذف يائه ،و تقدير حركة الجرّ على الياء المحذوفة للثقل ، كالآتى :

- تؤدي ستة معان .
- -بلغت ثمانية معانِ .
  - -أمّا الأمثلة الآتية:
- 1-أورد حوالي سبعة عشرة حديث ـ تخ 14.
  - 2-احتوى على 26 مدخل ـ تخ 13.
    - 3-نجد 47 مثال ـ تخ 13.

فيبدو بأن الطلبة في هذه الأمثلة –و غيرها كثير كما يتضح في الجدول (6)- يميلون إلى الوقوف على الساكن ؟ بحيث لا تظهر الحركات الإعرابية في آخر المعدود ،والصواب هو : –أورد حوالي سبعة عشر حديثاً.

-احتوى على 26 مدخلاً.

- نجد 47 مثالاً.

لأنّ الأعداد المركبة و المعطوفة -كما عرفنا- تحتاج إلى مُميّز مفردٍ منصوب.

#### أما صاحب الجملة الموالية:

-من بين ثلاث و تسعين و مائة موضعاً ـ تخ7

فيلاحظ أنّه نصب المعدود (موضعاً) مخترقاً بذلك القاعدة المتعلّقة بكتابة الأعداد المعطوفة المترادفة ،والتي تنّص على أنّ هذه الأعداد إذا ترادفت أجتزئ بمميّز العدد الأخير من جملتها ،سواء كتب هذا العدد من اليمين إلى اليسار أو بالعكس ،بحيث تطبق على المعدود الأحكام الخاصة بالعدد الأخير ،وبما أنّ الطالب اختار الطريقة الأولى –أي من اليمين إلى اليسار –في كتابة العدد (193) ،فكان عليه أن يضبط المعدود (موضعاً) وفقا للعدد (مائة) الذي يتطلب معدوداً مفرداً مخفوضاً ،فالصواب إذن :

-من بين ثلاثة و تسعين و مائة موضع .

و الأمر نفسه يتعلق بالأمثلة الآتية :

-يتراوح عددها بحوالي 214 ضمير ـ تخ 4 .

-وصلت عدد ضمائره إلى 199 ضمير ـ تخ 4.

-قدرت با: 331 ضمير ـ تخ 4.

حيث نحد صاحب هذه الجمل يكتب الأعداد بالأرقام لا بالحروف ، ويجرّ المعدود (ضمير) و هذا خطأ ، وربّا يسأل أحدهم: لماذا حكمت على مثل هذا الإستعمال بالخطإ ، رغم أنّ كتابة الأعداد بالأرقام لا بالحروف لا يبيّن لنا إن كان الطالب يقصد كتابة العدد من اليمين إلى اليسار أو العكس ؟ .

فأجيب بأنّ صاحب هذا البحث (تخ4) قد استعمل في مواضع كثيرة من بحثه أعدادا مترادفة مشابحة لهذه الأعداد ،وكان في كلّ مرة يكتب هذه الأعداد (بالحروف) من اليسار إلى اليمين ،وهذا ما جعلني أحكم على المعدود في هذه الإستعمالات بالخطإ ،لأن الأعداد الموجودة في اليمين في هذه الإستعمالات إما معطوفة أو مركبة و هذان النوعان يحتاجان إلى معدود مفرد منصوب. فوجب إذن إلحاق ألف تنوين النصب بكلمة (ضمير).

## رابعاً: أخطاء في نعت المعدود

لا تتوقف أخطاء الطلبة في باب العدد على الأنواع الثلاثة المذكورة سابقاً فقط بل تمتد و تتنوّع لتخرق جانباً مهماً من جوانب العدد في اللّغة العربية ،وأقصد بذلك (نعت المعدود) ؛حيث وصل هذا النوع من الأخطاء إلى خمسة عشر خطأ في بحوث الليسانس بنسبة قدرت بد: 4.96 % ،في حين بلغ ثلاثة أخطاء في بحوث الماجستير بنسبة قدرت بد: 3.57 % ،كما هو موضّح في الجدولين (2) و (3) ،وفيما يلي رصد لجملة هذه الأخطاء:

| الصواب                     | الجملة التي ورد فيها الخطأ في نعت المعدود            | الصفحة | رمز البحث |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|
| فعلاً مضعفاً               | يتضمن واحداً و عشرين فعل مضعف                        | *95    | تخ 3      |
| أربعة و ثلاثون فعلا تباينت | ظهر أربع و ثلاثون فعلاً تباينوا بين الماضي و المضارع | 110    |           |
| معنى مستقلاً               | و (نجد) 45 معنی مستقل                                | 45     |           |
| معنى مستقلاً               | بلغت3 معنى مستقل                                     | 45     |           |
| معنى مستقلاً               | ويضم 21 معني مستقل                                   | 53     |           |
| معنى مستقلاً               | (نجده يضم)12 معنى مستقل                              | 53     |           |
| معنى مستقلاً               | (احتوى على) 18 معنى مستقل                            | 53     |           |
| معنى مستقلاً               | (تضمن) 13 معنی مستقل                                 | 53     |           |
| معنى مستقلاً               | قد احتوى على 24 معنى مستقل                           | 58     | تخ13      |
| معنی مستقلاً               | نجده احتوى على 25 معنى مستقل                         | 58     |           |
| معنی مستقلاً               | احتوى على 15 معنى مستقل                              | 62     |           |

| معنى مستقلأ   | (ضم) 12معنی مستقل                         | 62  |     |
|---------------|-------------------------------------------|-----|-----|
| معنى مستقلأ   | ذات 139 معنى مستقل                        | 62  |     |
| معنى مستقلاً  | -ذات 107 معنى مستقل                       | 62  |     |
| معنى مستقلاً  | -بلغت نسبة المعاني المشتركة 16 معنى مستقل | 58  |     |
| آيات أخر      | في ست آيات أخرى                           | 120 | مج2 |
| حرفاً صحَاحاً | منها خمسة و عشرون حرفاً صحاح              | 5   |     |
| قسمين رئيسين  | إلى قسمين رئيسين                          | 30  | مج6 |

الجدول (7) : جدول يبّين قائمة أخطاء الطلبة في نعت المعدود

فهذا الجدول إذن يشير -رغم قلّة أخطائه مقارنة بأنواع الأخطاء السابقة - إلى وجود مشكلة تتعلق بنعت المعدود ،فالمتأمّل في الجمل الآتية :

1-منها خمسة و عشرون حرفاً صحاحٌ ـ مج6.

2-يتضمن واحدا و عشرين فعل مضعف ـ تخ 3.

3-نجد 45 معنی مستقل ـ تخ 13.

4-تضمن 13 معنى مستقل ـ تخ 13.

يجد بأنّ صاحب الجملة الأولى استخدم كلمة (صحاح) في حالة الرفع بدلاً من حالة النصب ،وهذا خاطئ ،لأنّ الوصف في الاستعمال الفصيح يكون للمعدود لا للعدد ،ولما كان المعدود منصوباً وجب نصب النعت تبعاً لمنعوته ،فيقال :

-منها خمسة و عشرون حرفاً صحاحاً.

-و لما أخفق صاحب الجملة الثانية في ضبط المعدود (فعل) من الناحية الإعرابية نجده يخفق أيضاً في ضبط نعت المعدود ، بإعتبار أنّ النعت يتبع منعوته من حيث الإعراب ، فكان عليه أن ينصب المعدود و نعته كالآتي :

-يتضمن واحداً و عشرين فعلاً مضعّفاً.

و نجد صاحب الجملتين الثالثة و الرابعة -و هو ذاته صاحب الجملة الثانية- يسترسل في نفس الخطأ ، لأنّ العددين المعطوف و المركب يتطلبان معدوداً منصوباً ، وبما أن هذا المعدود هو نفسه المنعوت في الجملة وجب أن يكون نعته تابعاً له من حيث الإعراب أي النصب ، فيكتب :

-نجد 45 معنى مستقلاً .

-يتضمن 13 معنى مستقلاً.

-و من الأمور التي يجب أن يوافق فيها النعت منعوته في العربية (العدد) أي (الإفراد و التثنية و الجمع) ،وهذا ما لم يطبقه صاحب الجملة الموالية :

-في ست آيات أخرى ـ مج 2.

فلما كان المعدود أي المنعوت (آيات) جمعاً ،وجب أن يكون نعته جمعًا أيضا ،وجمع كلمة (أخرى) في اللغة العربية هو (أُخَر) بدليل قول (ابن منظور) : <<...و أُخر جماعة أخرى>>1) ،و من ثم تكون الجملة كالآتي :

-في ست آيات أُخَر.

و من الأخطاء التي عثرت عليها في المدونة ،والمتعلقة بضبط نعت المعدود المثال الآتي :

-تقسم إلى قسمين رئيسين ـ مج 6.

و الصواب أن تكتب كلمة (رئيسيين) بدون ياء النسب ، لأنّ المعنى ليس على النسب حتى تلحق به هذه الياء ، وقد أشار (عبد الفتاح سليم) إلى شيوع مثل هذا الخطأ حتى عند الكتاب المتخصصين في اللغة العربية<sup>(2)</sup>. و الصواب هو:

-تقسم إلى قسمين رئيسيين.

### خامساً: أخطاء في صياغة المعدود

يبدو من خلال الجدولين (2) و (3) أنّ هناك نوعاً آخر من الإنحراف في نظام العدد ، يفرض نفسه على لغة الطلاب المكتوبة ، ويتعلق الأمر "بصياغة المعدود" ؛ حيث أشير فيما مضى من البحث إلى أنّ كل نوع من الأعداد يحتاج إلى معدود معيّن ؛ فهناك من الأعداد ما يحتاج إلى جمع ، وهناك ما يحتاج إلى مفرد ، وهذا ما لا أجده واضحاً في بعض المواضع ، حيث ورد هذا

ابن منظور، لسان العرب، مج4، مادة (أخر)، ص $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> يراجع : عبد الفتاح سليم ،في النقد اللغوي ،ص : 75.

الصنف من الأخطاء في بحوث الليسانس عشر مرّات ،بنسبة قدّرت بد: 3.31 % ،أما في بحوث الماجستير فوصل إلى ثلاثة أخطاء فقط ،بنسبة قدرت بد: 3.57 % و قد جمعت قائمة الجمل التي ورد فيها هذا النوع من الخطأ في الجدول الآتي:

| الصواب                | الجمل التي ورد فيها الخطأ في صياغة المعدود | الصفحة | رمز البحث |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|
| ستة أحرف              | حددها النحاة بستة حروف                     | 37     |           |
| في هذه الأحرف الخمسة  | مسألة إدغام النون في هذه الحروف الخمسة     | 47     |           |
| في هذه الأحرف الستة   | في هذه الحروف الستة                        | 47     | تخ 2      |
| هذه الأحرف الستة      | نجد هذه الحروف الستة                       | 48     |           |
| الأحرف الستة          | أمّا هذه الحروف الستة                      | 51     |           |
| مشتقاً                | عددها خمسة عشر مشتقات                      | _      | تخ3       |
| 109 ضمائر             | بلغت 109 ضميراً                            | 30     | تخ4       |
| مائة و خمسة مشتقات    | فمجموعها مائة و خمسة مشتقاً                | 33     | تخ5       |
| لكلا البناءين         | و عند إحصائنا لكلا الأبنيتين               | 32     | تخ9       |
| أربعمائة مرة و اثنتين | أربعمائة و اثنتي مرة                       | -      | تخ12      |
| الأحرف الثلاثة        | و قد استطاع ابن حني تبين الحروف الثلاثة    | 60     |           |
| خمسة أحرف             | لا تتوالى خمسة حروف و لا أربعة             | 188    | مج6       |
| ستة أشهر              | أقلّها ستة شهور                            | 60     | مج7       |

# الجدول (8) : جدول يبّين قائمة أخطاء الطلبة في صياغة المعدود

رغم أنّ هذا النوع من الأخطاء يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بأنواع الإنحرافات المذكورة سابقاً ،إلاّ أنه يكشف عن خلل في قواعد العدد لدى الطلبة ،فالملاحظ على معدودات الجمل الآتية:

1-استطاع ابن جني تبين الحروف الثلاثة ـ مج 6.

2-أقلّها ستة شهور \_ مج 7.

3-جددها النحاة ستة حروف \_ تخ 2.

أنّ كلاً منها ،ورد على صيغة جمع تكسير للكثرة ،وهذا خطأ ،لأنّ الأفصح أن يكون المعدود جمع تكسير للقلة ،لأنّ لكل من (حرف و شهر) جمعين أحدهما للكثرة و هو (حروف - شهور) و ثانيهما للقلّة و هو (أحرف و أشهر) و لمإكان العدد أقل من عشرة وجب أن يكون

معدوده جمعاً للقلّة مراعاة للمأثور من كلام العرب -كما هو مبيّن في الجدول (8) في خانة تصويب الأخطاء-.

أمّا متأمل الجملتين الآتين:

1 عددها خمسة عشر مشتقات 2 تخ3

2-فمجموعها مائة و خمسة مشتقاً ـ تخ 5.

يجد بأن صاحب الأولى جعل معدود العدد المركب (خمسة عشر) جمعاً و هذا خطأ ، لأنه يحتاج إلى معدود مفرد منصوب (مشتقاً) كما أنّ صاحب الجملة الثانية أخطأ في صياغة المعدود (مشتقاً) لأن العدد (خمسة) يحتاج إلى معدود مجموع مخفوض (مشتقات) كما هو موضح في الجدول (8) و ربمًا يتساءل قارئ الجملة الآتية:

-بلغت 109 ضميراً ...تخ 4.

لماذا اختار الطالب معدوداً مفرداً منصوباً للعدد 109 ؟ و على أي أساس فعل ذلك ؟ -فإن كان صاحب هذه الجملة يقصد كتابة العدد من اليمين إلى اليسار ،فإن هذه الحالة تشترط أن يكون المعدود مفرداً مجروراً مراعاة للعدد (مائة) الذي ورد أخِراً ،فيكتب :

-بلغت تسعةً و مائة ضمير.

-أمّا إذا كان يقصد كتابة العدد من اليسار إلى اليمين ،فإنّ هذه الحالة تشترط أن يكون المعدود جمعاً مجروراً مراعاة للعدد (تسعة) الذي ورد آخراً فيكتب:

-بلغت مائة و تسعة ضمائر  $^{(1)}$ .

ومن ثمّ يتبين لنا إخفاق الطالب في صياغة المعدود الصحيح المناسب لهذا العدد.

137

<sup>(1)</sup> ذكرنا سابقا بأنّ الأعداد من (3 ـ 10) تحتاج إلى جمع تكسير للقلّة و لكن نلاحظ بأنّ المعدود (ضمائر) ورد جمع تكسير للكثرة مجروراً و هذا جائز لأن كلمة (ضمير) لها جمع تكسير للكثرة فقط.

## سادسا - أخطاء في تعريف العدد و تنكيره:

و تمتد أخطاء الطلبة لتمس القواعد المتعلقة بتعريف العدد و تنكيره ،وهذا ما يتجلى من خلال الجدولين (2) و (3) ،حيث ورد هذا النوع من الأخطاء أربع مرات في بحوث الليسانس بنسبة قدرت بد: 1.32 % ، كما ورد ثلاث مرّات في بحوث الماجستير ،بنسبة قدرت بد: 3.57 % ،وهذا ما يبّينه الجدول الآتي :

| الصواب                       | الجملة التي ورد فيها الخطأ في تعريف العدد و تنكيره | الصفحة | رمز البحث |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|
| لم يتعد ثلاث الآيات          | لم يتعد الثلاثة آيات                               | 62     | تخ6       |
| ذات ثلاثة المقاطع            | يحتوي على الأبنية ذات ثلاث مقاطع                   | *36    | تخ9       |
| ثمانية الأحاديث              | نكون قد ذكرنا الثمانية أحاديث                      | 50     |           |
| في المسألة الثانية و السبعين | و جاء في مسألة الثانية و السبعون                   | *51    | تخ14      |
| على طول ثلاثة الأشطر         | امتدت الجملة النحوية على طول الثلاثة أشطر          | 72     | مج5       |
| ذات أربعة المقاطع المتحدة    | الكلمات ذات الأربعة مقاطع المتحدة                  | 121    | مج6       |
| البندان الرابع و السابع      | و يأتي في المرحلة الثانية بندا 4 و 7               | 73     | مج7       |

### الجدول (9) : جدول يّبين قائمة أخطاء الطلبة في تعريف العدد و تنكيره

 $\cdot 6$  ففي الأمثلة الآتية :  $\cdot 1$  – الكلمات ذات الأربعة مقاطع المتحدة  $\cdot 1$ 

2-نكون قد ذكرنا الثمانية أحاديث \_ تخ 14.

3- لم يتعدّ الثلاثة آيات ـ تخ 6.

نجد بأنّ الطلاب في هذه الجمل يميلون إلى تعريف الأعداد المفردة دون معدوداتها ،وهذا خاطئ ، لأنّ البصريين و الكوفيين أجمعوا على أنّ "أل" التعريف في مثل هذه الحالة تدخل على المعدود لا العدد فيكتب:

- -الكلمات ذات أربعة المقاطع المتحدة.
  - -نكون قد ذكرنا ثمانية الأحاديث.
    - لم يتعد ثلاث الآيات.
- -أمّا الجملة الموالية: -و جاء في مسألة الثانية و السبعون.

فبصرف النظر عن الخطإ في ضبط العلامة الإعرابية للعدد الذي أشرنا إليه سابقاً ،نحد هذه الجملة تتضمّن خطأ آخر ، يتمثل في تنكير المعدود (مسألة) ، والصواب أن تلحقه "أل" التعريف كما لحقت جزأي العدد المعطوف (الثانية و السبعين) ، لأنّ الأعداد الترتيبية توافق معدودها من حيث التعريف و التنكير .

و هكذا تنتهي هذه الجولة ،و التي تمثل في الحقيقة المرحلة الأولى من مراحل "تحليل الأخطاء" ،والتي خُصِّصَت لرصد أخطاء الطلبة في باب العدد ،بحيث مكّنتنا من التعرّف على أنواع هذه الأخطاء العددية ،وتبيُّن نسبة شيوع كل نوع منها في كتابات الطلبة ،بل مكنتنا من التعرّف على تفاصيل دقيقة متعلقة بكل نوع من أنواع هذه الأخطاء.

و لكن تحليل الأخطاء - كما ذكرنا سابقاً- لا يقف عند هذا الحدّ ،بل يتجاوزه إلى التعرّف على المصادر الرئيسية لكل صنف من هذه الأخطاء ،وهذا ما سيحاول البحث الكشف عنه في المبحث الموالي .

# المبحث الثاني: تفسير الأخطاء وتصويبها

لقد بينت الدراسة الإحصائية الوصفية لأخطاء العدد في لغة الطلاب المكتوبة بأن نسبة الأخطاء مرتفعة ، حيث بلغت 40% في بحوث الليسانس ،و 19.85% في بحوث الماحستير ،و حكمي على هذه النسب بالارتفاع ،راجع إلى الأسباب الآتية :

1-تقدم المستوى التعليمي بحكم أن البحث يدرس أخطاء الطلاب الجامعيين (مرحلة التدرج و ما بعد التدرج) و ليس أخطاء التلاميذ في مراحل التعليم العام .

2-التخصص باعتبار أن البحث يدرس أخطاء طلاب أقسام اللغة العربية و آدابها بالجامعات الجزائرية ممن تخصصوا في علوم اللسان العربي .

3-إن هذه النسب المتحصل عليها جاءت بعد أن قام الطلاب بتصحيح الكثير من الأخطاء التي وقعوا فيها أثناء تحرير البحث ،و التي تنبّهوا إليها أثناء المراجعة ،و التي يكون الأستاذ المشرف على البحث قد أشار إلى الكثير منها أثناء إطلاعه على عمل الطالب ،فلو أن الطالب قدم البحث دون تصحيح و تنقيح ،لكانت النسبة أكثر بكثير .

و من ثم يمكن القول إن هذه النسب بالنظر إلى جملة هذه الأسباب هي نسبة مرتفعة و تنذر بالخطر .

- كما بينت النتائج أن نسبة أخطاء طلاب الليسانس في كتابة العدد ،أكثر بكثير من أخطاء طلبة الماجستير ،و هذا أمر منطقي ،باعتبار أن مستوى طلبة الماجستير أرقى من مستوى طلبة مرحلة التدرج ،و كلما تقدم المستوى التعليمي قلت أخطاء المتعلمين ،و نمت قدراتهم اللغوية أكثر ،حتى أن بعض الباحثين و على رأسهم (نيكل nickel) يميلون إلى اعتبار الأخطاء التي

يقع فيها الطلبة المتفوقون سقطات أو زلات لسان ناتجة عن تردد أو إرهاق ... في حين أن الأخطاء التي تصدر من الطلبة المتخلفين هي أخطاء ناتجة عن ضعف في المقدرة اللغوية<sup>(1)</sup> .

- كما أثبتت النتائج المتحصل عليها ،بأن الأخطاء في الكتابة العدد ليست نوعا واحدا بل إن هذه الأخطاء تشمل ستة أنماط تمس ركني المركب العددي (عدد +معدود) و هي على الترتيب حسب درجة الشيوع:

- 1-أخطاء في تأنيث العدد و تذكيره.
- 2-أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية للعدد .
- 3- أخطاء في ضبط العلامة الإعرابية للمعدود .
  - 4-أخطاء في نعت المعدود .
  - 5-أخطاء في صياغة المعدود .
  - 6-أخطاء في تعريف العدد و تنكيره.

وهذه النتائج في الحقيقة تجعلنا نتساءل : ما هي مصادر هذه الأخطاء؟ و ما هي الأسباب الكامنة وراءها ؟و لماذا يمثل نوعا من الأخطاء درجة شيوع مرتفعة و الآخر يمثل درجة شيوع منخفضة ؟ و هذا ما سأحاول الإجابة عنه فيما يلى من البحث .

و حري بالذكر هنا أن نوع الخطأ لا يكفي وحده لتحديد السبب الذي أدى إلى الوقوع فيه ، وأن السبيل الوحيد إلى معرفة ذلك - في رأي الباحثين - هو الرجوع إلى صاحب الخطأ و مناقشته فيما كتب (1) .

و في حالة انعدام هذا الشرط - كما هو الحال في هذا البحث لغياب أصحاب العينة المدروسة من البحوث - يتعذر على الباحثين في الكثير من الأحيان الوصول إلى التفسير الصحيح للخطأ ،فيدفعه ذلك إلى ضرب من الظن و التخمين.

<sup>(1)</sup> يراجع : محمود إسماعيل صيني ،و إسحاق محمد الامين ،التقابل اللغوي و تحليل الأخطاء ، هر ص : 157.

<sup>(1)</sup> يراجع : عارف كرخي أبو خضيري ،تعليم اللغة العربية لغير العرب ،ص : 59.

و رغم وجود هذه العقبات ،إلا أنها لم تثن من عزيمتي في محاولة البحث عن الأسباب و المصادر الحقيقية الكامنة وراء هذه الأخطاء فبعد التفحص الدقيق لأنواع الأخطاء العددية في كتابات الطلبة توصلت إلى الأسباب الآتية:

#### أولا- الجهل بالقاعدة :

إن الخروقات الصارخة التي مست جوانب عديدة متعلقة بنظام العدد في لغة الطلاب المكتوبة ، و أقصد بتلك الجوانب (تذكير العدد و تأنيثه ،ضبط العدد و المعدود ،من الناحية الإعرابية و صياغة المعدود و نعته ،و ما يتعلق بتعريف العدد و تنكيره) و التي أبرزتما لنا الدراسة الإحصائية ، تجعلني أقول بأن السواد الأعظم من طلاب اللغة العربية في الجامعات الجزائرية يجهلون القواعد الخاصة بالعدد في اللغة العربية .

-فأخطاء تأنيث العدد و تنكيره التي ألفيناها تمثل أعلى النسب في المدونة المدروسة تؤكد ذلك ،حيث وجدنا الطلاب يؤنثون و يذكرون العدد دون مراعاة لنوع العدد إن كان من الصنف الذي يخالف معدوده تذكيرا و تأنيثا أو أنه يوافقه من هذه الناحية وما يؤكد ذلك هو ارتفاع نسبة شيوع هذا النوع من الأخطاء في كتابات الطلبة ،حيث نجدهم في هذه المسألة - يتذبذبون بين الصحة و الخطأ و هذا ما يفسر موقف صاحب البحث (تخ8) في الجملتين المواليتين :

- 1 -الآيات الأربع السابقة.
- 2- فالآيات الثلاثة الأولى .

حيث نجده يطبق المخالفة في المثال الأول حين ذكّر العدد (الأربع) و يتخلى عنها في المثال الثاني ،حين أنّث العدد (ثلاثة) رغم أن معدودهما المؤنث واحد و هو (الآيات).

و هو ما نراه مجسدا في البحث (10)عندما استعمل صاحبه العبارة نفسها و في الصفحة نفسها مرتين ،تارة استعمل فيها العدد صحيحا و أخرى خاطئا كالآتى :

1-و تقسم الضمائر لاعتبارات ثلاث .

2-... في الاعتبارات الثلاثة حيث طبق المخالفة بطريقة صحيحة في المثال الثاني في حين طابق بين العدد و معدوده من حيث التذكير في المثال الأول و هذا خطأ.

بل نجد بعضهم يطبق المخالفة تارة و يستغني عنها تارة أخرى في جملة واحدة كما فعل صاحب البحث (تخ6) في الجملة الآتية:

-أما البدل فقد صدر في السورة ست مرات ، خمسة منها ...

حيث وفق في تذكير العدد ست ليناسب معدوده المؤنث (مرات) في حين أخفق عندما أنث العدد (خمسة) مع المعدود نفسه (مرات) في نفس الجملة ،و مثل هذا الخطأ كثير من بحوث الطلاب.

و من المواضع التي تؤكد بأن الأحطاء في تأنيث العدد و تذكيره تعود إلى جهل الطالب بالقاعدة استعمال العددين "واحد" و"اثنان "حيث تنص القاعدة على مطابقتهما لمعدوديهما تذكيرا و تأنيثا ، و هذا ما لم أجده واضحا في الكثير من المواضع ، حيث نرى صاحب البحث تخ3 مثلا: أخفق عندما أنّث جزأي العددين المركبين في الجملتين المواليتين:

1- ورد حوالي إحدى عشرة فعلا.

2- بلغ عددها اثنتا عشرة فعلا .

علما أن الجملة الأولى وردت في هذا البحث و بهذه الصيغة الخاطئة ثلاث مرات ،و هذا التكرار يؤكد بأن الطالب يجهل القاعدة المذكورة سالفا .

بل أكثر من ذلك فقد بلغ هذا النوع من الأخطاء نسبة 100% في بعض البحوث و أقصد بذلك (مج 1، تخ 8، تخ 11) و هذا دليل آخر يعزز ما ذهبت إليه من أن الطلاب يجهلون بأن الأعداد في اللغة العربية تحكمها قواعد خاصة بها من بينها ما يتعلق بتأنيث العدد و تذكيره.

ومن الأخطاء التي وقع فيها الطلاب و مصدرها جهلهم بالقاعدة: رفع العدد بعد لفظ (حوالي) و الذي ورد في مواضع كثيرة في بحوث الطلبة ،سواء كان هذا العدد مركبا أو معطوفا أو عقدا .

و الدليل على ذلك هو تذبذب الطلاب في ضبط العلامة الإعرابية للعدد بعد الظرف (حوالي) كما هو الحال في البحث (تخ2) حيث نجد صاحبه يرفع العدد بعد (حوالي )تارة مثل:

-برز حوالي مائتان و أربعة و خمسون فعلا .

و تارة ينصبه أو يجره كما هو الحال في :

-ظهر حوالي سبعة و أربعين فعلا .

أما صاحب البحث (تخ9) فنجده قد استعمل العدد بعد الظرف (حوالي) اثنتين و عشرين مرة و أخطأ في ضبط العلامة الإعرابية للعدد فيها إحدى و عشرين مرة و الموضع الوحيد الذي كُتب فيه العدد صحيحا بعد (حوالي ) هو :

-تردد في القصيدة حوالي سبعمائة و سبع مرات.

و العدد (سبع) في هذا الموضع ،هو في الحقيقة من الأعداد المفردة التي لا تظهر في آخرها الحركات الإعرابية ،و بما أن صاحبه لم يضبطه بالحركة المناسبة ،ولا يمكن الحكم عليها بالخطأ . و هذا ما يدفعنا إلى القول بأن هذا النوع من الأخطاء يرجع إلى جهل الطلاب بالقاعدة التي ترى بأن (حوالي ) هي ظرف ،و الظرف في اللغة العربية يكون مضافا و المضاف إليه –و هو العدد في موضوعنا – يكون مجرورا لا مرفوعا .

و من الأخطاء التي وقع فيها الطلاب ،و التي أرجع بأنها تعود إلى جهلهم بقواعد العدد ،الاضطرابات المسجلة على استعمال الطلاب للعددين اثنين و ثمانية ،سواء أكانا مفردين أم مركبين أم معطوفين ،و جهلهم أن العدد "اثنان "يعامل معاملة المثنى من حيث الإعراب ،و أن العدد (ثمان) مع معدوده المؤنث يعامل معاملة الاسم المنقوص ،حيث أثبتت النتائج أن نسبة شيوع الأخطاء في ضبط العدد اثنين مرتفعة جدا إذ تبين أن بعضهم يرفع هذا العدد بالياء و بعضهم ينصبه أو يجره بالألف .

و الأمر نفسه يتعلق بضبط العدد (ثمان) حيث أظهر التحليل أن بعض الطلاب يحذفون الياء من العدد (ثمان ) إذا كان مضافا و بعضهم يثبتها فيه إذا كان غير مضاف ...

كما يظهر أيضا أن بعض الطلاب يجهلون القواعد المتعلقة بصياغة المعدود ،و أن كل نوع من أنواع الأعداد يحتاج إلى معدود معين ؛فمنها ما يحتاج إلى معدود مفرد منصوب ،و منها ما يحتاج إلى معدود مفرد مخفوض ،و منها ما يحتاج إلى جمع

مخفوض ،و هذا ما لم نعثر عليه في العديد من المواضع في كتابات الطلاب ،و هذا ما يفند ما ذهب إليه (عمر يوسف عكاشة) عندما قال : <إن الخطأ في المعدود من حيث جمعه و إفراده قصر على الناطقين بغير العربية >>(1) .

- و كل هذا إنما يدل على عدم معرفة الطلبة لنظام قواعد العدد في اللغة العربية . و أنا إذ أرجع هذه الأخطاء إلى جهل المتعلم بالقواعد المتعلقة بالعدد ، فإنني أستند في حكمي هذا إلى جملة من الأسباب أهمها :

1-ارتفاع نسبة تكرار و تواتر هذه الأخطاء في بحوث الطلبة الأمر الذي منحها صفة النظامية مما يثبت بأن هذه الأخطاء هي أخطاء في الكفاية اللغوية لا في الأداء الكلامي ، و بما أنّ أخطاء الكفاية اللغوية تعكس المعرفة الكامنة باللغة كما يرى (كوردو corder) فإن هذا النوع من الأخطاء يعكس جهل الطلاب و عدم معرفتهم لنظام العدد في اللغة العربية .

2-إن المتأمل في المقررات النحوية في مراحل التعليم العام ، و مراحل التعليم الجامعي في الجزائر يلاحظ عليها غياب موضوع العدد في جميع مقررات تعليم النحو العربي في هذه المستويات ، و معنى ذلك أن القائمين على وضع المناهج و المقررات التعليمية في الجزائر أهملوا بابا مهما من أبواب النحو العربي ألا و هو (العدد) و أهمية هذا الموضوع تظهر من خلال كثرة استعمال العربي للعدد في جميع مناحي حياته اليومية التي لا تخلو من ذكر العدد مشافهة و كتابة .

وهنا تُطرَح مسألة هامة لطالما أرّقت المعنيين باللغة العربية ،و استحوذت على تفكيرهم ،ألا وهي مسألة اختيار المحتوى النحوي ،التي تعد من أصعب المسائل في حقل تعليم اللغة للناطقين بها أو بغيرها .

Jack c .Richards , Error Analysis , P :25. : يراجع (2)

<sup>(1)</sup> عمر يوسف عكاشة ،النحو الغائب ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،ط1 ،2003 م ،ص : 115 .

إذ تقتضي مسألة الاختيار وجود تكامل بين اختصاصات علم اللغة و علم النفس و علم اللغة الاجتماعي و علم التربية ، لأن عملية اختيار المحتوى في تعليم اللغة تؤثر فيه الكثير من العوامل بعضها يتعلق بالمادة ، و بعضها الآخر بالمتعلم ، بالإضافة إلى عوامل خارجية تتمثل في

الأهداف التعليمية و مستوى المقرر ، و الوقت المحدد له (1) ، و لما كانت هذه الضوابط و الشروط غائبة في مقرراتنا ، راح الدارسون يعلقون مشكلات اللغة العربية على فشل القائمين على وضع المناهج التعليمية في اختيار المحتوى النحوي المناسب ، و يردّون إليه نفور الطلاب من النحو و إعراضهم عنه .

و في هذه المسألة يقول (علي أحمد مذكور) إن <<اختيار موضوعات النحو المقررة على الصفوف المختلفة في مدارسنا لا يتم على أساس موضوعي و إنما تختار هذه الموضوعات في الأغلب و الأعم بناء على الخبرة الشخصية و النظرة الذاتية لأعضاء لجان وضع المناهج>>(2).

وهذا ما توصل إليه (محمد صاري) بعد دراسته لواقع المحتوى النحوي في المقررات المدرسة بمراحل التعليم العام ،حيث يرى بأن اختيار المحتوى النحوي في المناهج و المقررات المجزائرية لا يعتمد على منهج علمي دقيق ،بل يعتمد على التقديرات الشخصية و الذاتية حرو هذا ما أدى إلى اضطراب و بلبلة في تبويب الموضوعات النحوية في المناهج المدرسية ،و عدم بنائها على أسس موضوعية قوامها الانتقاء القائم على مقياس الشيوع و التواتر >> (3).

 $<sup>^{(1)}</sup>$  عبده الراجحي ،علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ،0 :

<sup>(2)</sup> على أحمد مذكور ، تدريس فنون اللغة العربية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د ط ، 2000 م ، ص : 292 ، و يراجع : ظبية سعيد السليطي ، تدريس النحو العربي في ضوء الإتجاهات الحديثة ، الدار المصرية اللبنانية ، ط 1 ، 2002 م ، ص : 31.

<sup>(3)</sup> محمد صاري ،واقع المحتوى النحوي في المقررات المدرسية تحليل و نقد ،(التواصل) محلة العلوم الإحتماعية و الانسانية ،تصدرها جامعة عنابة -لجزائر ،عدد 8 جوان 2001 ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، . . .

و يضيف قائلا: "و على العموم فإن المقررات النحوية المدرسية ركزت على الجانب المعرفي الموسوعي ،و هذا ما أدى إلى ازدحام المناهج بموضوعات كثيفة تضم حشدا هائلا من المصطلحات و التعريفات و القواعد اللغوية "(4)

التي ترهق الدارس العربي وتنال من طاقته الفكرية التحصيلية لقواعد النحو العربي ، ثما أدى إلى نفور الطلبة من دراسته ، و من ثم استفحال ظاهرة الضعف اللغوي في مستوى التعليم العام ، وحتى التعليم الجامعي ، وهذا ما ذهبت إليه (بنت الشاطئ) في قولها : <الظاهرة الخطيرة لأزمتنا اللغوية هي أن التلميذ كلما سار خطوة في تعليم اللغة ،ازداد جهلا بحا و نفورا منها و صدودا عنها ، و قد يمضي إلى الطريق التعليمي إلى آخر الشوط ، فيتخرج من الجامعة وهو لا يستطيع أن يكتب خطابا بسيطا بلغة قومه >(1) و السبب في رأيها يعود إلى <كوننا نتعلم العربية قواعد صنعة و إجراءات تلقينية ، و قوالب صماء ، نتجرعها تجرعا عقيما بدلا من أن نتعلمها بلسان أمة و لغة حياة ، و قد تحكمت قواعد الصنعة بقوالبها الجامدة فأجهدت المعلم تلقينا و المتعلم حفظا ، دون أن تجدي عليه شيئا ذا بال في ذوق اللغة و لمح أسرارها في فن القول و انصرف همنا كله إلى تسوية إجراءات الصنعة اللفظية بعيدا عن منطق اللغة و ذوقها >(2).

ونفهم من قولها بأن الهدف من النحو العربي ليس هو حفظ قواعد الجودة ،بل وسيلة تستخدم لعصمة الألسنة و الأقلام من اللحن و لخطأ .و هو ما ذهب إليه (ابن خلدون) عندما قال بأن علم النحو ليس علما لتعليم و تعلم صناعة القواعد النحوية ،إنما هو علم لتربية الملكة اللسانية (3) و من ثم وجب استخدامه بقدر الحاجة إليه فقط ،أي أن نختار من النحو

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المرجع نفسه ،ص: 44.

<sup>(1)</sup> على أحمد مذكور ،تدريس فنون اللغة العربية ،ص: 282-283 ،نقلا عن عائشة عبد الرحمان ،لغتنا و الحياة ، القاهرة ،دار المعارف المصرية ،1971 ،ص: 196.

<sup>(2)</sup> محمود أحمد السيد ،شؤون لغوية ،ص: 68.

<sup>(3)</sup> يراجع : محمد عيد ،الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون ،عالم الكتب ،القاهرة ، دط ،د ت ،ص 142 -143.

الموضوعات التي يحتاج إليها المتعلم في استعمالاته اللغوية (4) ،وهذا ما يطلق عليه مصطلح" النحو الوظيفي " الذي يعرف بأنه <ما يؤدي إلى صحة العبارة أثناء الكتابة ،وسلامة النطق أثناء الحديث أو القراءة ،وأن إتقان قواعد اللغة إتقانا وظيفيا لا

يتطلب حفظ حركات الإعراب و بعض مصطلحاته الغامضة التي تثقل عقول الطلاب ونفوسهم و تؤدي بالتالي إلى كره القواعد و اللغة نفسها ،بل إن إتقان القواعد وظيفيا يتمثل في السلوك و الأداء اللغوي نطقا و كتابة و قراءة ،و في مستويات اللغة و أنظمتها المختلفة >>(1).

وهذا ما نادى به الجاحظ في إحدى رسائله عندما قال : <و أما النحو فلا تشغل قلبه (أي المتعلم) به إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن ،و من مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه ،و شعرا إن أنشده ،وشيء إن وصفه ،و ما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به من رواية المثل الشاهد ،و الخبر الصادق ،و التعبير البارع ... و عويض النحو لا يجدي في المعاملات و لا يضطر إليه في شيء>

و لتشخيص حاجات المتعلمين إلى النحو و التعرف على الموضوعات الأساسية أو بالأحرى الوظيفية ،يرى الباحثون أنه ينبغي تحديد الأساليب و التراكيب اللغوية التي يشيع استخدامها ،ويشيع الخطأ فيها في لغة الطلاب فما كثر استخدامه يعتبر أساسيا وما قل استخدامه يعتبر ثانويا<sup>(3)</sup>.

<sup>(4)</sup> يراجع: محمد صلاح الدين المجاور ،تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية أسسه و تطبيقاته التربوية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ، 2000،ص: 376 ،يراجع: رشدي أحمد طعيمة ،الأسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية ،ص: 125 .

<sup>.123 :</sup> ص : السليطي ، تدريس النحو العربي في ضوء الإتجاهات الحديثة ، ص :  $^{(1)}$ 

فعلية سليمان أحمد ،الجاحظ و الدراسات اللغوية ،مكتبة زهراء الشرق ،د ط ،1995 ،س : 84 ،نقلا عن الجاحظ ،رسائل الجاحظ ،تحقيق : عبد السلام هارون ،د ت ،دط ،ج 38 ،س : 38

<sup>(3)</sup> يراجع : محمود أحمد السيد ، شؤون لغوية ،ص : 144 ،و ظبية سعيد السليطي ، تدريس النحو العربي في ضوء الإتجاهات الحديثة ، ص : 124 .و محمد صلاح الدين مجاور ، تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية ،ص : 369.

وأريد أن أصل من خلال ما سبق إلى أن (العدد) من الموضوعات النحوية الوظيفية التي تم تغييبها عن المقررات النحوية في مراحل التعليم العام و التعليم الجامعي بالجزائر ،رغم أنه من الموضوعات التي يكثر استعمالها على ألسنة وفي كتابات الطلاب ،و هذا ما جعلني أحكم على أن الكثير من الأخطاء العددية التي وقع فيها الطلاب ،ترجع في الأصل إلى جهلهم و عدم معرفتهم لقواعد العدد في اللغة العربية ،و لو أن هذا الموضوع أُدرج في أحد المقررات

النحوية في مستوى من المستويات التعليمية ، كما اجترح الطلاب مثل هذه الأخطاء (1) ، و ربما (عمر يوسف عكاشة ) يؤكد ذلك في قوله <إن الناطق بالعربية ليس يمكنه أن يخطئ في العربية خطأ كفاية إن هو أكمل اكتساب اللغة على نحو سليم لا تشوبه شائبة >(2) وعوض أن تضطلع المرحلة الجامعية بمعالجة النقص المتولد عن مراحل التعليم العام ، فتولي الأهمية للموضوعات التي أهملت و غيبت في تلك المراحل لا نجدها تفعل ذلك ، بل نجدها في بعض الأحيان تعيد تقديم موضوعات نحوية درسها الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

### ثانيا - صعوبة نظام العدد في العربية و تشعّب قواعده :

يوجد من الباحثين من يرد إخفاق متعلمي العربية في كتابة العدد كتابة سليمة إلى صعوبة نظام العدد في العربية و تشعب قواعده ،فهذا أحدهم يقول : < تسجل التجربة العلمية في تعليم العربية لطلابها من الناطقين بغيرها — فضلا عن طلابها الناطقين بها— صعوبات مستعصية جمّة لعل من أبرز تلك الصعوبات صعوبة تعلّمهم المركب العددي >> (3).

و يضيف قائلا : < و قد وصلت صعوبة المركب العددي في اللغة إلى حد قال فيه أحد الباحثين (و هو محمد كمال حسين) : ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن بعض العلوم لا يمكن

<sup>(1)</sup> و لعل هذا ما تنبه له القائمون على وضع المقررات النحوية عندما أدرجوا موضوع العدد في المقرر النحوي لسنة الثانية من التعليم المتوسط الجديد و ذلك في سنة 2004 .

<sup>(2)</sup> عمر يوسف عكاشة ،النحو الغائب ،ص: 93.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ،ص: 172.

درسها بالفصحى العالية ،و أكثر العلوم الطبيعية وخاصة الرياضيات من هذا النوع ،يكاد يكون من المستحيل الجمع بين الرياضيات و النحو .. و على ذلك يجب أن تكون دراسة الرياضيات بالفصحى المخففة ،و يجب أن نتجاهل تماما قواعد العدد و تمييزه و جنسه و إعرابه تجاهلا تاما>>(4) لأن المتكلم أو الكاتب يجد نفسه أمام الكثير من العوائق؛ فهو

ملزم بأن يراعي القواعد المتعلقة بجنس العدد <فالمتحدث عن الأقمار الصناعية علميا مضطر عند ذكر أي عدد يتعلق بها أن يقف عند كل عدد ،ثم يرى هل التمييز سيكون أقمارا أم قذائف أم صواريخ أم مقذوفات ،ثم يتبيّن جنس كل مفرد من هذه الجموع . . . ثم يعين بعد ذلك جنس العدد >>(1).

و من الصعوبات التي تعترض المتعلم في كتابة العدد أيضا ،ما يتعلق بصيغة المعدود ، لأن كل نوع من الأعداد يتطلب معدودا معينا ،ووجه الصعوبة في هذه المسألة ،أن الأعداد من (3-10) تتطلب جمعا مخفوضا ،و طبيعي أن يكون المعدود جمعا في حال كون العدد جمعا ،و لكن ليس طبيعيا أن يكون معدود الأعداد التي تفوق العشرة مفردا <ففي الوقت الذي نقول فيه للدارس . كتاب مفرد و الجمع كتب ،فنقول : خمسة كتب ،نجده يتساءل مدهوشا : لماذا تقول إذن : خمسة عشر كتابا ،و أنت تقول : كتاب للمفرد و كتب للجمع ،و خمسة عشر للجمع عن القواعد المتعلقة بضبط العلامة الإعرابية للعدد و المعدود ووضعهما من حيث التعريف و التنكير . . .

فقواعد العدد في اللغة العربية المتشعبة بهذا الشكل ،عوض أن تؤدي الدور الذي وضعت من أجله و هو صيانة ألسنة و أقلام المتعلمين من الأخطاء ،نحدها تتحول إلى قيود و عقبات تشتت ذهن الكاتب وتعوق تفكيره ،و في حالة ما إذا ورد العدد عدة مرات -كما هو الحال في عينة بحوث الطلاب المدروسة في هذا البحث - تعذر على الطالب كتابة الأعداد بطريقة سليمة خالية من الأخطاء .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المرجع نفسه ،ص :172.

<sup>. 235 :</sup>صطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> محمود أحمد السيد ، شؤون لغوية ، ص: 168.

و تتأكد صعوبة نظام العدد في العربية إذا ما قارناه بنظيره في لغات أخر ،كالفرنسية مثلاً ،إذ نقول في الفرنسية :

# -quatre hommes-quatre femmes

-حيث نلاحظ بأن التغيير لا يلحق العدد بتغيير جنس المعدود ، لأن العدد في اللغة الفرنسية لا يتطلب مراعاة جنس المعدود ، إذ نرى من خلال المثالين السابقين بأن العدد (quatre)

بقي محافظا على صيغة واحدة مع المعدود المذكر و المؤنث ، و الشيء الوحيد الذي يراعي هنا هو إلحاق علامة الجمع بالمعدود إذا زاد عن الواحد ، كما أن العدد في الفرنسية - كغيره من العناصر الأخرى في الجملة - لا تلحقه العلامات الإعرابية و هذا الأمر (أي ضبط العلامة الإعرابية) يزيد نظام العدد في اللغة العربية تعقيداً فتقول في العربية :

-أربعة رجال

-أربع نساء

كما تقول: -جاء أربعة رجال

-رأيت أربعة رجال.

-مررت بأربعة رجالِ.

ففضلاً عن وجوب مراعاة جنس المعدود ،و تأنيث العدد و تذكيره وفقه و مراعاة صياغة مميز العدد من حيث الإفراد و الجمع ، يتطلب الأمر في اللغة العربية مراعاة موقع العدد من الإعراب و إلحاق العلامة الإعرابية المناسبة له.

و من الأدلة أيضا التي تثبت صعوبة نظام العدد في اللغة العربية على متعلميه ما نراه من استعمال الطلاب لإستراتيجيات تجنبهم الخطأ في كتابة العدد ،و تعرف "استراتيجيات الإتصال" بأنها : < التوظيف الواعي للعمليات الشفوية ،و غير الشفوية لتوصيل فكرة ما حين لا تتوافر التعبيرات اللغوية الدقيقة لدى الدارس في هذه اللحظة من الاتصال >> (1).

151

<sup>(1)</sup> دوجلاس براون ،أسس تعلم اللغة و تعليمها ،ص: 220.

و يعرفها (فارش fearch) و (كاسبير kasper) بأنها :< < تخطيط واع لحل ما يبدو للفرد مشكلة تعترض وصوله إلى هدف اتصالي >> (2) .

و نفهم من ذلك بأن استراتيجية الاتصال هي الطريقة التي يستخدمها المتعلم حين يشعر بأنه غير متأكد من مقدرته في مسألة معينة في سبيل توصيل المعنى باللغة الثانية بطريقة سليمة خالية من الأخطاء .

و من الإستراتيجيات التي اتبعها الطلاب في بحوثهم أملا في تجنب الخطأ في كتابة العدد استراتيجياتان اثنتان :

أما الأولى فهي :" استراتيجية التحاشي "- و قد ذكرت العبارة فيما مضى من البحث -و يقصد بها تجنب الطالب كتابة كلمة أو جملة أو عبارة أو حتى موضوع برمته ،إذا كان الطالب يقصد بها تجهله أو متأكدا بأنه لا يتقن التعبير عنه بطريقة سليمة ،و قيل إن: <<أكثر أنماطه التحاشي النحوي و المعجمي>>1.

و هذه الإستراتيجية بالذات الي التحاشي و وحدتها مجسدة في الكثير من المواضيع في بحوث الطلبة ،حيث أن إدراك الطالب للصعوبات و التعقيدات التي تكتنف نظام العدد ، يجعله في الكثير من الأحيان يتحاشى ذكره ،و ذلك من خلال استعمال الألفاظ المبهمة ،مثل : بعض الكثير من الأحيان يتحاشى ذكر العدد الصريح رغم علمه به في أحايين كثيرة .و مثال ذلك ما ورد في البحث (مج 5) :

-أما الديوان فجاء فيه الاستفهام بعل في مواضع منها ...

-جاء الاستفهام بأين في الديوان في بعض المواضع منها ...

إذ كان بإمكان الطالب أن يحصي هذه المواضع و يوافينا بالعدد الصحيح لها ،و أمثال هذه الجمل كثيرة في بحوث الطلبة ،و هي تؤكد على أن الطلاب يفرون من استخدام الأعداد

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المرجع نفسه ،ص : 220.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ،ص :225.

الصريحة ،و يلجأون إلى استخدام الألفاظ المبهمة ،و ذلك تجنبا للاصطدام بقواعد العدد و تفاصيله المتشعبة ،و من ثمّ يأمنون الوقوع في الأخطاء و العثرات .

-أما الإستراتيجية الثانية التي لجأ إليها الطلاب في بحوثهم خشية ارتكاب الأخطاء في كتابة العدد ،فهي استراتيجية "التحول من لغة إلى أخرى" ،و أقصد بذلك الانتقال من لغة الحروف إلى لغة الأرقام ،و معنى ذلك أن يكتب الطالب الأعداد بالأرقام لا بالحروف ،و من ثم يجنب نفسه الوقوع في الأخطاء في المركب العددي ،و هذا ما وجدته في بعض البحوث. و من أمثلة ذلك :

-وجود كم هائل من الضمائر بقدر بحوالي 730ضميرا - (تخ4)

-عدد الضمائر 516 ضميرا - (تخ4)

-بلغت الضمائر المتصلة حوالي 69ضميرا -(تخ4)

-بلغت النون 12 مرة ...الميم 13 مرة –(تخ2)

-مجموع المتعلمين في هذا المستوى 30 دارسا - (مج7)

-... 4 بطاقات للأصوات و 33 بطاقة للتراكيب -(مج7)

و لكن السؤال المطروح هنا: هل هذه الإستراتيجية فعلا ، تجنب الطالب الوقوع في الخطأ و تجعله في مأمن عنها دائما ؟ .

إن المركب العددي في اللغة العربية مكون من ركنين أساسيين (عدد +معدود) ، ووجود خطأ في أحدهما يؤدي إلى خلل في هذا المركب العددي ، و إذا كان الخطأ لا يظهر في العدد أثناء كتابته بالأرقام ، فقد أثبت التحليل في المبحث السابق بأن الطلاب يجترحون أخطاء في معدوده ، كما هو الحال في المثال الآتي : - بلغت 109 ضميرا .

حيث نصب الطالب المعدود (ضميرا) و الصواب أن يكون:

-إما مفردا مخفوضا إذا قصد كتابة العدد من اليمين إلى اليسار .

-أو جمعا مخفوضا إذا قصد كتابة العدد من اليسار إلى اليمين ،و الأمر نفسه نحده في الأمثلة الآتية من البحث (تخ13):

-عالج ذلك ب14 مثال

-احتوى على 19مدخل

-استخدم 17 شاهد

حيث أخطأ صاحبها في ضبط المعدود ضبطا إعرابيا صحيحا .

و من ثم نخلص إلى القول: انه إذا كانت الإستراتيجية الأولى التي اتبعها الطلاب في كتاباقم و أقصد بذلك استراتيجية التحاشي – قد أثبتت جدواها بنجاح الطلاب في الوصول إلى مبتغاهم و هو تجنب الوقوع في الأخطاء أثناء الكتابة ،فإن الإستراتيجية الثانية –وإن أثبتت فعاليتها في بعض الأحيان – فقد تبين فشلها في أحايين كثيرة ،ثما يدفعني إلى القول: إن إستراتيجية التحول من لغة الأرقام إلى لغة الحروف لا تجعل الطالب دائما في مأمن من

الأخطاء و العثرات لأنها تستدعي منه استحضار القواعد المتعلقة بالمعدود ،و من ثم تفرض قضية صعوبة العدد وتشعب قواعده في العربية نفسها على الطالب مرة أخرى .

و الأكيد أن هذه الصعوبات هي مصدر الدعوة إلى تيسير قواعد العدد في اللغة العربية ،التي نادى بما الكثير من الباحثين و خاصة ،فيما يتعلق بمسألة (تأنيث العدد و تذكيره) و التي تعد من أعقد مسائل العدد في اللغة العربية ،ولأن الخطأ في التأنيث و التذكير من الأخطاء الفادحة و المستهجنة فهذا (ابن الأنباري) يقول : < إعلم أن من تمام معرفة النحو و الإعراب معرفة المذكر و المؤنث : من ذكّر و مؤنثا و أنّث مذكرا كان العيب لازما له كلزومه من نصب مرفوعا أو خفض منصوبا ،أو نصب مخفوضا >> فمسالة تأنيث العدد و تذكيره التي راح اللغويون القدامى يعللون لها ،ويبحثون لها عن التفسيرات المناسبة (عمد الصعوبة في نظام العدد في العربية ولحل هذه المشكلة اقترح بعض الباحثين و من بينهم (محمد كامل حسين ،و إبراهيم مصطفى) تيسيرا تمثل في (3):

-النظر إلى العدد في حد ذاته بقطع النظر عن جنس المعدود .

<sup>(1)</sup> ابن الأنباري ،المذكر و المؤنث ، دار الرائد العربي ، بيروت لبنان ، 1986 ،ص :

<sup>(2)</sup> يراجع : الأنباري ،كتاب أسرار العربية ،ص: 199.

<sup>(3)</sup> يراجع: قاسم عبد الرضاكاصد ، محاولات حديثة في تيسير النحو العربي ، دراسة و تقويم ، د ط ، 1984 ، ص:95. و مصطفى النحاس ، العدد في اللغة ، ص: 235 . ومحمد رشاد الحمزاوي ، أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ص: 368.

-الفصل بين العدد و المعدود بحرف " من " .

-إظهار كلمة (العدد) المذكرة ليكون النطق بلفظ ثلاثة أو عشرة سليما موافقا لقواعد اللغة المقررة .

و عن هذا الحل يقول (مصطفى النحاس) : < و بهذا الاقتراح البسيط الغير مخالف لقواعد العدد يصبح النطق بالعدد صحيحا و سهلا على الناس جميعا فيقال : خمسة من النساء و خمسة من الرجال ... و لا تحتاج عندئذ إلى قطع تفكير المتكلم أو الكاتب أو القارئ حين يتناول موضوعا تكثر فيه الأعداد ، كما لا تقع في خطأ لغوي عندما تقول :

أحد عشر من النساء و ثلاثة عشر من النساء لأنه في تأويل :أحد عشر عددا من النساء ،و ثلاثة عشر عددا من النساء ،كما أن قولنا ثلاثة من النساء على تأويل :الثلاثة عددهن...>> (1).

و من ثم <حيكتسب العدد حسب رأي مجمعيينا جنسا ثابتا من دون أن يخل بالإعراب ، فهو يدعو إلى إعتماد نظام خاص بالعدد فيكون في صيغة المؤنث دائما باستثناء واحد و اثنان >>(2).

و قد وافق (أمين الخولي) ما ذهب إليه (محمد كامل حسين) و (إبراهيم مصطفى) لكنه يشترط ذكر لفظ (عدد ) مع (من )فيقال :عندي عدد خمسة من النساء<sup>(3)</sup>.

بل أكثر من ذلك فقد ذهب بعضهم إلى قضية حصر إعراب أسماء العدد في حالة الرفع فقط (4) ،حتى يسهل على العربي و تحديدا على الأخصائي العلمي — استعمال العدد بيسر و طلاقة و هو ما لقي معارضة كبيرة من قبل الكثير من الباحثين (5) حرصا منهم على المحافظة على دقة اللغة العربية و سلامة قواعدها و إيمانا منهم بأن التيسير يكون بتبسيط شرح القاعدة و ليس هدمها .

<sup>. 236 :</sup> مصطفى النحاس ،العدد في اللغة ،ص  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> محمد رشاد الحمزاوي ،أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،ص: 369.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ،ص : 370 -371.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المرجع نفسه ،ص : 371–372.

<sup>(5)</sup> للتعرف على هؤلاء المعارضين و آرائهم في المسألة ،راجع : العدد في اللغة ،ص :236-239.

# ثالثا - تدخل اللغة الأم:

لقد اتضح من خلال ما سبق بأن الجهل بالقاعدة ،و صعوبة نظام العدد في اللغة العربية هما السببان الرئيسان في الأخطاء العددية التي اجترحها الطلاب ،لكن هذا لا يعني بالضرورة – أن كل الأخطاء تعود إلى هذين السببين فحسب ،فبعد التفحص الدقيق للأخطاء التي وقع فيها الطلاب أثناء كتابتهم للعدد ،تأكد بأن بعض هذه الأخطاء يُعزى إلى تدخل اللغة الأم في اللغة العربية الفصحى .

و يعرّف التدخل اللغوي l'interférence بأنه نقل لبعض خصائص اللغة الأم (لغة المتعلم) إلى اللغة المتعلمة أي اللغة الهدف ،و يكون هذا النقل على المستوى الصوتي ،أو الصرفي أو النحوي أو الدلالي .و يظهر ذلك من خلال الاستعمالات الآتية :

- 3تخ منها أربيعين فعلا صحيحا -تخ -
- 2- منها ثمان و أربعين فعلا ثلاثيا -تخ3
  - 3-ورد ثمانية و عشرين فعلا- تخ3
- 2مج -مج وعدد ورودها مائة و سبعة و أربعين مرة

حيث وقع العدد في الجملة الأولى و الثانية مبتدأ ، وورد العدد (ثمانية و عشرين) في الجملة الثالثة فاعلا ، في حين وقع العدد في الجملة الرابعة خبرا للمبتدأ (عدد) ولا مُرية أن الطالب المتخصص في اللغة العربية يعلم أن كلا من المبتدأ و الخبر و الفاعل يكون مرفوعا في الجملة ، ولكن ما نلاحظه على هذه الجمل هو أن أصحابها جردوا (العقود) فيها من علامة الرفع و هي (الواو) ، لأن هذه الأخيرة – أي العقود – تعرب إعراب بجمع المذكر السالم و هذا ما يمكن رده إلى تدخل اللغة الأم (أي اللهجة العامية) ، في اللغة العربية الفصحى ، لأن كل اللهجات العامية الجزائرية ، يلزم فيها العقد علامة واحدة ، وهي (ين) في الحالات الإعرابية الثلاث ، و من ثم لا يظهر اثر لعلامة الرفع في استعمالاتهم للعقود ، و هذا ما يفسر الأخطاء التي وقع فيها الطلاب ، في الجمل الأربعة الماضية و مثيلاتها .

و هذا ما توصل إليه (بلقاسم بلعرج) في بحث له بعنوان: "لهجة جيجل وصلتها باللغة العربية الفصحى" حاول من خلاله بيان العلاقة بين لهجة جيجل و قواعد اللغة العربية الفصحى ،ومن الجوانب التي تعرض لها في بحثه إجراء مقارنة بين المركب العددي في لهجة جيجل ،و المركب العددي في اللغة العربية الفصحى ،فتوصل إلى أنهما يتفقان في الكثير من الجوانب ،و يختلفان في جوانب أخرى ،ومن بين ما يختلفان فيه علامة جمع العقود: <فهي في اللهجة ياء و نون في جميع الحالات الإعرابية و هذا راجع إلى خلو اللهجات

من الإعراب ، بينما تخضع في الفصحى للحالة الإعرابية ، فهي ياء و نون في حالتي النصب و الجر ، و واو و نون في حالة الرفع  $>>^{(1)}$ .

فالجزائري يقول:

1- جَا عِشْرِينْ طالبْ - (أي: جاء عشرون طالبا)

2-شُفتْ عِشرينْ طالبْ-( أي : رأيت عشرين طالبا)

3-رُحتْ لْعِشرينْ ولايه —(ذهبت إلى عشرين ولاية)

حيث يظهر أنّ العقد يلزم علامة إعرابية واحدة وهي الياء في الحالات الإعرابية الثلاث ، في اللهجات العامية الجزائرية .

كما يتبين لنا من خلال الأمثلة الثلاثة السابقة ،بأن الجزائري يميل في كلامه إلى الوقوف على الساكن ،و هو ما يفسر أخطاء الطلاب في ضبط المعدود و نعته في مثل:

1-تضمن 11 مدخل ،و 11معني مستقل -تخ13

-14اورد حوالي سبعة عشرة حديث - تخ-2

3-قصيدة (صبية) احتوت اثني عشر بيت-مج5

حيث كان على الطالب أن ينصب المعدودات فيها فيلحق ألف تنوين النصب بها.

<sup>(</sup>أ) بلقاسم بلعرج ، لهجة حيجل و صلتها بالعربية الفصحى -دراسة لغوية للهجة بني فتح -رسالة ماجستير (غير منشورة) ، جامعة عنابة ، 1989 ، ص :338.

و الحديث عن تدخل اللغة الأم في اللغة العربية الفصحى ، يدفعني إلى القول بأن الأخطاء في تذكير الأعداد المفردة و تأنيثها أيضا يعود إلى هذا السبب ، لأننا نقول في العامية الجزائرية :

- ثلاث نساء
- ثلاث رجال

و هو ما يؤكده (بلقاسم بلعرج) في قوله : <الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تلزم في اللهجة حالة واحدة ،و هي خلوها من التاء في جميع الحالات ،خلافا للفصحى التي يؤنث فيها العدد من ثلاثة إلى عشرة مع المذكر و يذكّر مع المؤنث>(2).

ولم يتوقف تدخل اللغة الأم للطلاب في نظام العدد في اللغة الفصحى على هاته المسائل فحسب ،بل طال هذا التدخل مسألة أخرى تتعلق بالاسم المنقوص ،إذ ورد مضافا إلى أدنى العدد ،حيث يستوجب الأمر حذف يائه ،فيكون مجرورا بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة ،خلافا للهجات العامية الجزائرية ،التي تثبت الياء في آخر المنقوص إذا ورد مضافا إلى أحد الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ،فيقال في اللهجة العامية مثلا :

- ثلاث مْعَايِي ،بدلا من : ثلاث معانِ .

و هذا ما يفسر تدخل لغة الطالب الأم في الإستعمالات الآتية :

- بلغت نسبة المعاني المشتركة 8 معاني (تخ13) و الصواب: 8 معان.
  - فكلمة (فان )تؤدي ست معاني (مج6) و الصواب : ست معان .

إذن لقد اتضح من خلال هذه الأمثلة – بما لا يدع مجالا للشك – بأن تدخل اللغة الأم في اللغة العربية الفصحى له دور كبير في الوقوع في الأخطاء و أظن أن هذا السبب له علاقة وطيدة بالسببين السابقين ، إذ أن جهل الطالب بالقاعدة ،أو عدم قدرته على تطبيق قواعد العدد ،للصعوبات التي تكتنفها ،تجعله يبحث عن أسهل وأقرب حل له ،فيجد أمامه قوالب لغته الأم ،فيعمل على نقلها إلى اللغة الفصحى و من ثم تصدر الأخطاء نتيجة الاختلافات الموجودة بين قواعد المركب العددي في لهجة الطالب و نظام العدد في اللغة الفصحى .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ،ص: 332.

## رابعا - الضعف القاعدي للطلاب الجامعيين:

إن الأخطاء في لغة الطلاب المكتوبة لا تقتصر على الأخطاء العددية فحسب ،فالمتأمل في لغتهم يجدها متخمة بالأخطاء في جميع المستويات اللغوية النحوي و الصرفي و الدلالي ... و هذا ما يجعلني أقول :إن هذه الأخطاء ليست وليدة المرحلة الجامعية ،بل هي نتيجة لتراكم ضعف الطلاب في اللغة العربية طوال مراحل التعليم ما قبل الجامعي ،حيث اشتركت الكثير من العوامل لتسهم في تدني المستوى اللغوي للمتعلمين ،من بين تلك العوامل (1) :

1/ ما يتعلق بطرائق التدريس فهي تقليدية في معظمها ،تعتمد على الإلقاء و التلقين و لا تمنح المتعلم الفرصة لإبداء الرأي و المناقشة و بالتالي المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية ،بل يكون دور المتعلم فيها سلبيا .

2/ و منها ما يعود إلى ضعف إعداد معلمي اللغة العربية، و تدني مستوى التأهيل الذي يشكو قصورا فادحا في بلادنا .

3/ و منها ما يعود إلى سوء اختيار المادة اللغوية الملائمة ،حيث أن المواد المختارة لا تلبي حاجات المتعلمين و رغباتهم ،ولا تثير فيهم الدافعية للتعلم مما يدفعهم إلى العزوف عن الإقبال عليها .

4/ ومن العوامل التي ساهمت في انتشار ظاهرة الضعف اللغوي أيضا إحجام المعلمين و المتعلمين و هجرهم لاستعمال اللغة العربية الفصحى ،و عدم الإلتزام بها خارج المؤسسات التعليمية و داخلها بل حتى داخل قاعة الدرس ،حيث صار المعلم يُعرض عن استعمال اللغة الفصحى أثناء إلقائه و شرحه للدرس ولا يجد حرجا في الحديث بالعامية.

فكل هذه العوامل اجتمعت لتجعل من التلميذ في نهاية مرحلة التعليم العام تلميذا ضعيفا لا يملك القدرة على استعمال اللغة في بضعة أسطر استعمالا صحيحا.

وبما أن المرحلة الجامعية هي مرحلة مواصلة بناء ،فلا شك في أن هذا الضعف سيمتد إلى هذه المرحلة كيف لا ؟ و المعتمد في بلادنا-و في جميع بلدان الوطن العربي - هو توجيه الطلاب

<sup>(1)</sup> يراجع: محمود أحمد السيد ، شؤون لغوية ، ص: 70 -72 . و كمال بشر ، اللغة العربية بين الوهم و سوء الفهم ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، د ط ، د ت ، ص: 271-293. و رمضان عبد التواب ، فصول في فقه العربية ، مكتبة الخانجي للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، ط 6 ، 1996 ، ص: 424-420.

المتحصلين على المستوى الأدنى للنجاح في شهادة التعليم الثانوي إلى كليات و أقسام اللغة العربية .دون مراعاة لميولهم ورغباتهم <فهذا الطالب الذي توصله الظروف المختلفة إلى كليات الآداب غالبا ما يبحث فيها عن أي قسم سوى قسم اللغة العربية ،حتى إذا لفظته سائر الأقسام لجأ إلى هذا القسم و في نفسه مرارة و في قلبه حسرة >>(1) ويضيف (كمال بشر) <إن الطالب المسوق إلى هذه الكليات و الأقسام بهذا النهج أشبه بمن يلقى به في بحر عميق ،دون دراية بالسباحة وفنونها ،و دون

دعم لقدراته و طاقاته بالتدريب العلمي ،والتجريبي المتصل حتى يصلب عوده ،ويقوى على مصارعة الأمواج و التعامل معها بفن وحكمة  $>>^{(1)}$ .

فيتخرج الطلاب من أقسام وكليات اللغة العربية ،وهم خالوا الوفاض ، يجهلون أدنى أساسيات اللغة و قواعدها و مما يزيد الطين بلة ،هو أن هؤلاء الطلاب المتخرجين هم الذين يعيّنُون لتعليم اللغة العربية في مراحل التعليم العام ،و هكذا يستمر دوران ظاهرة الضعف اللغوي في حلقة مغلقة ،دون مبالاة بعواقبها الوحيمة على مستقبل التعليم ، بل على مستقبل اللغة العربية الفصحى في بلادنا .

#### خامسا - الإهمال و اللامبالاة:

إن ظاهرة الضعف اللغوي القاعدي لدى الطلاب ، تولد في نفوسهم النفور من اللغة و قواعدها ، ثما يجعلهم يستخدمون اللغة دون إهتمام و حرص منهم على استعمالها استعمالا صحيحا ، فلا يهمهم إن نصبوا مرفوعا أو خفضوا منصوبا ، أو رفعوا مخفوضا ...

فقد تبين من خلال التحليل أن بعض الأخطاء التي وقع فيها الطلاب أثناء كتابة العدد ،إنما تعزى إلى الإهمال و اللامبالاة ،و من الأخطاء التي تثبت ذلك استعمال الطلاب للأعداد المترادفة كما في الجمل الآتية :

160

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ،ص : 418.

<sup>(1)</sup> كمال بشر ،اللغة العربية بين الوهم و سوء الفهم ،ص : 280.

1-وصل وروده إلى حوالي ألفين و ست و عشرون مرة .

2-تكرر حوالي اثنتان و عشرين مرة .

3-المذكور في المسألة السابعة و السبعون .

4-ورد في خمسة و ستون فعلا .

إذ نرى بعضهم ينصب جزءا من العدد المعطوف ،و يرفع الجزء الآخر ،وبعضهم يرفع العدد — كما في المثالين الثالث و الرابع – رغم أنه سُبق بحرف الجر وهذا ما لا يمكن – في اعتقادي رده إلى جهل الطلاب المتخصصين في اللغة العربية بمثل هذه القواعد ،بل إن الأخطاء من مثل هذا النوع تعود إلى إهمال الطلاب ،وعدم حرصهم على مراجعة و تصحيح أخطائهم ، لأن من مميزات اللغة المكتوبة عن المنطوقة ،هو إمكانية تصحيح الكاتب لأخطائه

التي وقع فيها بعد مراجعته لما كتب ،وهو مالا يقوى المتكلم على فعله في الكثير من الأحيان ،لأن ما أنتجه من كلام يزول بزوال أثر النطق .و يلخص أحدهم هذا الفرق في قوله : <يستخدم الكلام المنطوق الشفهي نظاما من الإشارات ذا طبيعة صوتية ،وتتصف الإشارات الصوتية بصورة رئيسية بالصفة الخطية ،أي بجريانها خلال الكلام في تتابع زمني غير قابل للإرجاع ،أما الكتابة فتستخدم نظاما من الخطوط الحسية التي ترى بالعين ،وهي إشارات أخرى ،و ليس فقط قبلها أو بعدها ،كما يمكن الرجوع بحا أيضا وفي كل لحظة إلى الوراء ،فالصفة الأساسية للإشارات الخطوطية هي صفة الاستمرارية و الاستقرار التي تتيح لها تجاوز علمي الزمان و المكان أو البعد الجغرافي > $^{(1)}$  ،ورغم هذه الفرصة التي تمنحها الكتابة للطلاب لمراجعة أخطائهم إلا أننا نجد الطلاب لا يبالون بذلك ،و لا يهمهم إن كان العمل الذي تقدموا به مقبولا من حيث الشكل و المضمون أم لا ،بقدر ما تحمهم الدرجة أو النقطة التي ستُمنح لهم ،مادام أن هذا العمل قُبل للمناقشة .ويتأكد إهمال الطلاب بعدم اكتراثهم لتوصيات لجان مناقشة البحوث العلمية ،والتي من عادتما أن توصي الطالب في آخر المناقشة .و لكن للأسف تبقى تلك التوصيات بحرد حبر بتصحيح أخطائه التي أشير إليها أثناء المناقشة .و لكن للأسف تبقى تلك التوصيات بحرد حبر على ورق ،حيث يصطدم المطلع على الكثير من البحوث بعد إيداعها في مكتبة قسم اللغة العربية و آدابها ،بأخطاء كثيرة لا تعد و لا تحصى .

1

<sup>(1)</sup> عبد السلام المسدي ،اللسانيات من خلال النصوص ،الدار التونسية للنشر ،ط1 ،1984 ،ص : 68.

و نخلص من كل ما سبق إلى أن أخطاء الطلاب في كتابة الأعداد لا تعزى إلى سبب واحد ،بل ترجع إلى أسباب متعددة و متشابكة فيما بينها ،ومن هذه الأسباب ما هو خاص ،و يتعلق الأمر بالجهل بالقاعدة ،و صعوبة نظام العدد في اللغة العربية ،و تدخل اللغة الأم ،و منها ما يعتبر عاما ،و يتعلق الأمر بالأخطاء التي ترجع إلى الضعف القاعدي للطلاب أو الإهمال و اللامبالاة ، و معنى ذلك أن هذه المرحلة (مرحلة تفسير الأخطاء) مكنتنا من التعرف على الأسباب الكامنة وراء إخفاق الطلاب في كتابة الأعداد وذلك بردها إلى مصادرها الأصلية.

ولأن الهدف من تحليل الأخطاء وهو إيجاد العلاج المناسب للمشكلات اللغوية التي تعترض المتعلم، ولأن كشف الأسباب الكامنة وراء الأخطاء، يساعدنا على التوصل إلى العلاج المناسب لها، يمكن أن نحمل أهم الحلول التي نراها مناسبة للقضاء على الأخطاء اللغوية بصفة عامة والأخطاء العددية بصفة خاصة. أو على الأقل التقليل منها فيما يلى:

1-إتباع الطرق التعليمية الحديثة التي تولي الأهمية للمتعلم ،وتجعله عنصراً إيجابيا فاعلاً في العملية التعليمية.

2-اختيار المحتويات النحوية في مراحل التعليم العام على أسس موضوعية تقوم على فكرة النحو الوظيفي ،الذي يعطي الأهمية لميول الطلاب و حاجاتهم اللغوية ،ويبعث فيهم الدافعية للتعلم ،فيلتحق الطالب بمدرجات الجامعة و هو يعلم أساسيات اللغة العربية و يملك القدرة على استعمالاً صحيحاً.

3-العمل على تكوين المعلمين و الأساتذة في مختلف مراحل التعليم العام والجامعي < وعدادهم إعدادا علميا و بيداغوجيا لأن الأستاذ الضعيف الشخصية والمعلومات هو من الأسباب الرئيسية في تدني المستوى و تشويه الرسالة التعليمية النبيلة>>.

4-تعويد الطالب نفسه على استعمال اللغة العربية الفصحى استعمالا صحيحاً داخل المؤسسة التعليمية و حتى خارجها وعزوف الأساتذة والطلبة عن استخدام اللهجة العامية داخل قاعة الدرس.

- 5-تعويد الطالب نفسه على المطالعة و التي تكسب الطالب -فضلا عن تنمية زاده المعرفي-أسلوبا لغويا سويا خاليا من العثرات و الأخطاء.
- 6- حرص طلاب الليسانس والماجستير على تكوين أنفسهم وإثراء زادهم اللغوي من خلال مطالعة أمهات الكتب اللغوية، والتعرف على أهم الموضوعات اللغوية ودقائق المسائل النحوية الصوتية والصرفية، والعمل على توظيفها في استعمالاتهم الكتابية والشفوية.
- 7- أن يعمل الطالب على تدريب نفسه على استخدام قواعد العدد استخداما صحيحا نطقا وكتابة.
- 8- حرص الطلاب على مراجعة بحوثهم، التي تتيح لهم اكتشاف الأخطاء اللغوية عموما والأخطاء العددية خصوصا التي وقعوا فيها أثناء التحرير أو حتى بعد الطباعة، والعمل على تصحيحها بدقة.

#### ملخص

البحث يتطرق لمشكلة شائكة جدا وهي الخطأ في كتابة العدد لدى طلاب الجامعة، حيث صار هذا الموضوع يشكل عقدة للطلبة فنجدهم يتجنبون ذكره أو يلجأون إلى لغة الأرقام بدلا من لغة الحروف حتى يتفادوا الوقوع في الأخطاء، ولذا يحاول هذا البحث التعرف على أنواع هذه الأخطاء والوقوف على الأسباب الكامنة وراءها وصولا إلى إيجاد الحلول المناسبة لها معتمدا في كل ذلك على المنهج اللساني "منهج تحليل الأخطاء".

الكلمات المفاتيح: الأعداد - الأخطاء - تحليل - الجامعة - الطلاب - البحوث - تصنيف الأخطاء - تفسير الأخطاء.

#### Résumé

Cette recherche expose un grand problème qui est l'erreur d'écriture de nombres chez les étudiants universitaires, ce problème crée un complexe chez les étudiants car on constate qu'ils essayent toujours d'éviter ce problème en se penchant sur le langage des chiffres au lieu celui des lettres pour éviter de tomber sur l'erreurs. Pour cela notre recherche essaye de définir les types de ces erreurs et de s'arrêter sur les principales causes et trouver des solutions valables en se basant sur la pédagogie linguistique" pédagogie d'analyse des erreurs"

Les mots clés: Nombres - Erreurs - Analyse - Université - Etudiants - Recherches - Classification des erreurs - Définition des erreurs.

#### Resume

This research exposes a major problem which is the clerical error of numbers in the university students, this problem creates a complex in the students because it is noted that they always try to avoid this problem by considering the language of the figures to the place that of the letters to avoid falling on the errors. For that our research tries to define the types of these errors and to stop on the principal causes and to find solutions valid by basing on linguistic pedagogy "pedagogy of analysis of the errors".

Key words: Numbers - Errors - Analysis - University - Students - Research - Classification of the errors - Definition of the errors

نستطيع من خلال ما تقدم ذكره في ثنايا البحث ،و ما انطوت عليه فصوله ومباحثه ،أن نحمل أهم النتائج التي توصل إليها ،و أن نُنوّه بأبرز مسائله وقضاياه كالآتي:

\*أما أهم نتائج الجانب النظري ،فيمكن تلخيصها فيما يلي:

1/ لقد تنبه اللغويون العرب القدامي إلى مسألة الخطأ اللغوي ،وأدركوا مدى خطورتها على مستقبل اللغة العربية -لغة القرآن الكريم- .فعمدوا إلى تأليف المصنفات اللغوية التي نبهوا من خلالها إلى الأخطاء اللغوية التي تشيع بين العامة وحتى الخاصة منهم ،و لكن دون محاولة منهم لإيجاد تعليلات مناسبة لهذه الأخطاء .

2/ كما أولت الدراسات اللسانية الغربية الحديثة ،الخطأ اللغوي عناية حاصة ،حيث تؤكد هذه الدراسات على أهمية الخطأ في العملية التعليمية ،وأنه أمر طبيعي بل إيجابي لأن المعرفة تُبنى من خلال هدم الأخطاء .فنتج عن هذا الاهتمام ،وضع مناهج علمية لدراسة الأخطاء أهمها : منهج التحليل التقابلي ،ومنهج تحليل الأخطاء وقد ظهر الثاني على أنقاض منهج التحليل التقابلي ،الذي ثبت قصوره في أحيان كثيرة ،لأنه يرد جميع الأخطاء إلى تدخل اللغة الأم التقابلي ،الذي ثبت قصوره في أحيان كثيرة ،لأنه يرد جميع الأخطاء -وهو المنهج المعتمد في البحث - بأن الأخطاء لا تعزى إلى تدخل اللغة الأم فحسب ،بل هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء.

3/إن التمييز بين الأغلاط ( les fautes ). والأحطاء (les erreurs) أمر مهم جدا ، وبيّه إليه الغربيون ، و لم يعن به العرب قديما ، رغم إشارة (أبي هلال العسكري) للفرق الجوهري بين هذين المصطلحين في كتابه (الفروق اللغوية) ، والتي تطابق ما توصل إليه الباحثون الغربيون اليوم . و تكمن أهمية التمييز بين المصطلحين في أحقيّة (الأخطاء) بالدراسة والتحليل عن (الأغلاط) لأن هذه الأخيرة تزول بزوال مسبباتها ، في حين يتواتر ظهور الأخطاء في لغة المتعلم ، حتى تشكل نظاما خاصا في لغته ، وهنا يكمن مصدر خطورة هذه الأخطاء على لغة المتعلم . 4/ إن "منهج تحليل الأخطاء" ، لا يكتفي بالإشارة إلى مواضع الأخطاء و بيان أوجه الصواب فيها ، كما كان اللغويون العرب القدامي يفعلون في مصنفاتهم و كتبهم ، بل يتبع هذا المنهج خطوات إجرائية ومنهجية ، تبدأ بالبحث عن مواطن الأخطاء ثم تصنيفها

ووصفها ،ثم تعمل على البحث عن الأسباب الكامنة وراء هذه الأخطاء ليسهل على الباحث في الأخير إيجاد الحلول المناسبة لها ليتم تجنبها في المستقبل.

\*أما الجانب التطبيقي فقد مكننا من التوصل إلى نتيجة جد هامة ،وهي أن فوائد منهج تحليل الأخطاء ،لا تقتصر على تعليم الطفل للغته الأم ، أو تعليم الكبار للغات الأجنبية حيث أثبت هذا البحث فعالية هذا المنهج في تحليل أخطاء متعلمي اللغة العربية من أبنائها في المستويات المتقدمة و ذلك من خلال تحليل أخطاء الأعداد في لغة طلاب ( الليسانس و الماجستير) في أقسام اللغة العربية بالجامعات الجزائرية ، حيث مكننا تطبيق هذا المنهج من :

1/ التعرف على أنواع الأخطاء العددية في بحوث الطلاب الجامعيين المتخصصين في اللغة العربية ،حيث ثبت بأن هناك اختلالات كثيرة تمس هذا النظام – أي نظام العدد – في لغة الطلاب المكتوبة ، منها ما يتعلق بتأنيث العدد و تذكيره ،ومنها ما يتعلق بضبط العلامة الإعرابية للعدد و المعدود ،ومنها ما يتعلق بتعريف العدد و تنكيره.

2/ و لقد أثبتت الدراسة الإحصائية لهده الأخطاء ،بأن أخطاء طلبة الليسانس في كتابة العدد أكثر من أخطاء طلبة الماجستير ،وهذا أمر منطقي بحكم تقدم مستوى طلبة الماجستير الذين يتعمقون في هذه المرحلة في دراسة اللغة ،فطبيعي أن تكون لديهم دراية بالكثير من الموضوعات اللغوية ،و من ثم يمكن القول بأن الانحرافات التي يجترحها هؤلاء الطلاب في نظام العدد في الكثير من الأحيان هي ( أغلاط ) ناتجة عن هفوة أو تردد أو حتى الاهمال و اللامبالاة و ليست (أخطاء ) ناتجة عن نقص أو ضعف في كفاياتهم اللغوية .

5 كما أثبتت الدراسة الإحصائية لهده الأخطاء بأن نسبة الأخطاء تتفاوت من بحث إلى آخر فهناك بحوث لم تتعد نسبة الأخطاء فيها 0 في حين بلغت حوالي 0 في بحوث أخرى ،كما أن أنواع الأخطاء تتفاوت من بحث إلى آخر فهناك من البحوث التي ورد فيها نوع واحد من الأخطاء أو نوعان ... و هناك من البحوث ما إشتمل على أنواع الأخطاء الستة ولكن هذه النتائج أجمعت على أن أخطاء التذكير و التأنيث هي أعلاها عددا ،حيث ظهرت في كل بحوث الليسانس و الماجستير ، في حين أن أخطاء نعت المعدود أدناها عددا .

4/ لم تقتصر فائدة تحليل الأخطاء على تحديد أنواع الأخطاء العددية فحسب ،بل لقد أفادنا التحليل بمعلومات و تفاصيل دقيقة متعلقة بكل نوع من هذه الأخطاء والخروقات التي وردت في بحوث الطلاب ،و التي مست البنية النسقية لنظام العدد في اللغة العربية ،فأخطاء التأنيث و التذكير لم تقتصر على الأعداد المفردة فحسب ،بل مست حتى الأعداد المركبة والمعطوفة أيضا ، كما بين التحليل بأن الأخطاء في ضبط العلامة الإعرابية للعدد تكاد تنحصر في الأعداد المعربة بالحروف ،و أقصد بذلك : العقود سواء أكانت مفردة أم معطوفة ،والعدد اثنين سواء أكان مفردا أم مركبا مع العشرة تركيبا مزجيا أم معطوفا عليه بأحد العقود والعدد الترتيبي (ثان) ،ثم العدد (ثمان) بصيغته المذكرة بسبب إضافته إلى معدوده المؤنث .أما الأعداد المعربة بالحركات (أي الأعداد المفردة) أو الأعداد المبنية (أي المركبة) فلا تكاد تظهر فيها الأخطاء الإهمال الطلبة ضبط أواخر الكلمات بالحركات المناسبة في كتاباتهم ،ماعدا الأعداد المفردة في حين أهمل بعض الطلاب الألف الدالة على التنوين في الكتابة .

و يجب التأكيد هنا على الصعوبات التي يلقاها المحلل في غياب العلامات الدالة على النصب أو الجر أو الرفع في الجملة ،حيث لا يستطيع أن يجزم بأن الطالب قد نصب أو جر العدد ،و لو كان الطالب حاضرا لوفر علينا الكثير من المشاق .

5/ و غياب الطالب نفسه يصعب على الباحث مهمة تفسير الأخطاء ،بالخصوص إذا تشابكت الأسباب فيما بينها ،كما هو الحال مثلا فيما يتعلق بمسألة تأنيث الأعداد ،وتذكيرها التي أثبتت بعض الأدلة بأنها تعود إلى الجهل بالقاعدة ،في حين أثبتت أدلة أخرى بأنها تعود إلى صعوبة نظام العدد على المتعلم ،ولو كان الطالب حاضرا ،و أعدّ البحث استبيانا خاصا به لوافنا هذا الاستبيان بالكثير من المعلومات التي خَفِيت علينا أثناء التحليل ،و ساعدنا على الفصل في هذه المسائل التي يعتريها بعض الغموض.

6 فضلا عن التعرف على أنواع الأخطاء العددية في بحوث الطلبة ،مكننا منهج تحليل الأخطاء من التعرف على المصادر و الأسباب الأساسية لهذه الأخطاء – و إن تشابكت هذه الأسباب في بعض الأحيان – حيث ثبت بأن هذه الأخطاء تعود إلى أسباب خاصة و أخرى عامة .

فمن الأسباب الخاصة ما يعود إلى الجهل بالقاعدة ،وهو السبب الذي يرجحه البحث أكثر من غيره ،والذي يؤكد هذا السبب هو تغييب موضوع العدد من المقرارات النحوية في جميع مستويات التعليم العام و الجامعي بالجزائر ،و بما أن الطالب يجهل هذه القواعد فإنه لا يمكنه أن يكتب العدد كتابة صحيحة لأن فاقد الشيء لا يعطيه ،و لكن ليس كل الطلاب يجهلون قواعد العدد فباعتبار أنهم طلبة متخصصون في اللغة العربية فهناك منهم من يكون على علم بقواعد العدد – وخاصة طلاب الماجستير – و لكنهم يتعثرون في تطبيقها ،و من ثم تفرض: –مسألة صعوبة نظام العدد في اللغة العربية و تشعب قواعده نفسها على الطالب إذ أن كتابة العدد تتطلب منه أن يتنبه إلى الكثير من المسائل ؛منها ما يتعلق بضبط العدد ،ومنها ما يتعلق بضبط المعدود و صياغته وفقا لنوع العدد ... فكل هذه القواعد تشتت ذهن الطالب و تحول دون كتابة العدد كتابة سليمة ،و ما يؤكد ذلك –أي صعوبة العدد – لجوء الطلاب إلى استعمال استراتيجيات تجنبهم خيبة الوقوع في الأخطاء ،و أقصد بذلك :

استراتيجية التحول من لغة الحروف إلى لغة الأرقام واستراتيجية التحاشي وقد أثبت التحليل فشل هاتين الاستراتيجيتين في الكثير من الأحيان "فإستراتيجية التحاشي" وإن أثبتت جدواها من الناحية الشكلية فإنها لا تعكس المقدرة اللغوية الحقيقية للطالب.

أما استراتيجية التحول من لغة الحروف إلى لغة الأرقام فقد ثبت فشلها هي الأخرى في الكثير من الأحيان ، فهي و إن جنبت الطالب الخطأ في كتابة العدد ، لا تجنبه الخطأ في ضبط معدوده ، و بما أن المركب العددي (عدد +معدود) كل متكامل ، فإن أي خطأ يمس جانبا من جوانب هذا المركب يؤدي إلى خلل في نظامه .

-و من الأسباب الخاصة أيضا ما يتعلق بتدخل اللغة الأم في الفصحى ،فقد تبين من خلال البحث أن الكثير من الاستعمالات الخاطئة تعود إلى تدخل اللغة الأم ،وذلك من خلال مقارنة هذه الاستعمالات لما هو موجود في لغة الطالب الأم ،حيث أثبت التحليل بأن الطالب إذا كان يجهل قواعد العدد أو كان متأكدا من عدم قدرته على تطبيقها بطريقة سليمة فإنه يلجأ إلى استخدام قوالب لغته الأم ،فتبرز الأخطاء نتيجة لاختلاف قواعد العدد في اللغة الأم .

أما الأسباب العامة ،فمنها ما يرجع إلى الضعف القاعدي للطلاب الجامعيين ،إذ تأكد بأن هذا الضعف يتراكم من مرحلة تعليمية إلى أخرى حيث تشترك الكثير من العوامل التي تعمل على تدني مستوى التحصيل اللغوي لدى الطلاب ،منها ما يعود إلى المعلم ، ومنها ما يعود إلى المتعلم ذاته ،ومنها ما يعود إلى فشل المناهج و الطرق التعليمية ... فيتخرج الطلاب من الجامعات مثلما دخلوا .

و من الأسباب العامة أيضا ما يعزى إلى الاهمال و اللامبالاة من قبل هؤلاء الطلاب. 7/ و من بين النتائج التي توصل إليها البحث هو أن المحتوى النحوي -خاصة في مراحل التعليم العام- ، يجب أن يتم اختياره وفق أسس موضوعية ،تقوم على فكرة النحو الوظيفي الذي يلبي حاجات المتعلمين ،ويبعث فيهم الدافعية للتعلم ،و ثم يلتحق الطلاب بكليات وأقسام اللغة العربية و هم على دراية كافية بأساسيات اللغة العربية و قواعدها.

8/ وننوه في الأخير بأهم نتيجة توصل إليها البحث على الإطلاق ،وهي أن منهج تحليل الأخطاء وسيلة فعالة ،تقيء لاختيار الطرق التعليمية المناسبة ،وتساعد على إعداد مناهج ومقررات اللغة العربية في جميع المستويات التعليمية ،وحتى الجامعية منها ،بأقصى درجة من الفاعلية .حيث أن مثل هذه البحوث الميدانية تعمل على الكشف عن المجالات التي يتضح فيها ضعف الطلاب ،و من ثم التركيز عليها أثناء وضع المناهج و المقررات التعليمية لضمان نجاح عملية تعليم اللغة العربية لأبنائها.

وكثرة البحوث في هذا الجحال المحال المحطاء متعلمي اللغة العربية من أبنائها والإفادة من نتائجها سوف تقضي على الكثير من المشكلات اللغوية التي تعترض المتعلمين ، و على رأسها مشكلة الأخطاء اللغوية التي تغزو لغة الطلاب على جميع المستويات اللغوية ، و في جميع المراحل التعليمية ، حتى المستويات المتقدمة منها ، و ما أخطاء الأعداد إلا قطرة من بحر عميق ملىء بالأخطاء .

| رمز البحث | تصنيف         | عنوان البحث                                                           | السنة    | الجامعة        |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| المقترح   | البحث في      |                                                                       | الجامعية |                |
|           | مكتبة الجامعة |                                                                       |          |                |
| تخ1       | -             | البناء الصوتي و التشكيلي في سورة الرّحمان                             | 2003     | -تلمسان- جامعة |
|           |               |                                                                       |          | أبي بكر بلقايد |
| تخ2       | -             | ظاهرة الإدغام دراسة إحصائية دلالية في سورة يوسف                       | 2004     | -عنابة- جامعة  |
| تخ3       | -             | دراسة البنية الصرفية في شعر المتبني –نماذج مختارة–                    | 2004     | بابي مختار     |
| تخ4       | -             | الضمائر -دراسة نحوية و بلاغيته-                                       | 2004     |                |
| تخ5       | -             | الاشتقاق في قصيدة (الهمزية النبوية) لأحمد شوقي —دراسة وصفية           | 2004     |                |
|           |               | إحصائية –                                                             |          |                |
| تخ6       | م أ د         | المنصوبات في النحو العربي –وظيفتها ودلالتها في سورة النساء–           | 1999     | ورقلة          |
| تخ7       | م أ د         | لفظتا الحق و الباطل في القرآن الكريم -دراسة معجمية سياقية-            | 2000     | -جامعة ورقلة - |
| تخ8       | م أ د         | لغة القرآن الكريم في جزء تبارك -دراسة صوتية صرفية-                    | 2000     |                |
| تخ9       | م أ د         | البنية اللغوية لقصيدة "أحمد الزعتر" —لمحمود درويش–                    | 2001     |                |
|           | 01/18         |                                                                       |          |                |
| تخ10      | م أ د         | الضمائر العربية و اسهامها في تحديد المعنى خماذج من النص القرآني-      | 2001     |                |
|           | 01/15         |                                                                       |          |                |
| تخ11      | م أ د         | الجحاز في القرآن الكريم بين آراء الطبري و آراء بن القيم الجوزية –سورة | 2001     |                |
|           | 01/13         | الأعراف نموذجاً-                                                      |          |                |
| تخ12      | م أ د         | البنية الصوتية و الصرفية للملحمة النونية (ملحمة الابتلاء) ليوسف       | 2001     |                |
|           |               | القرضاوي                                                              |          |                |
| تخ13      | م أ د/02      | دور المثال و الشاهد في معالجة المداخل المعجم الوسيط و المعجم          | 2002     |                |
|           |               | العربي الأساسي نموذجاً                                                |          |                |
| تخ14      | م أ د /04     | شواهد القراءات القرآنية و الحديث عند النحاة القدامي و المحدثين        | 2004     |                |

الملحق (1) : قائمة بحوث التخرج (الليسانس) المعتمدة في البحث

| رمز البحث | تصنيف         | عنوان البحث                                                    | السنة    | الجامعة       |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| المقترح   | البحث في      |                                                                | الجامعية |               |
|           | مكتبة الجامعة |                                                                |          |               |
| مج 1      | -             | الجملة الاستثنائية في ديوان محمد العيد علي خليفة -دراسة        | 1995     | باتنة —جامعة  |
|           |               | نحوية –                                                        |          | العقيد الحاج  |
| مج2       | م أ /122      | أسلوب الاستثناء في القرآن الكريم —دراسة تحليلية-               | 1996     | لخضر –        |
|           | -حسب          |                                                                |          |               |
|           | مكتبة بسكرة–  |                                                                |          |               |
| مج3       | -             | الأسلوب الانشائي في قصيدة الطلاسم لإيليا أبي ماضي -دراسة       | 2002     |               |
|           |               | نحوية –                                                        |          |               |
| مج4       | -             | الظواهر اللغوية في قراءة الأعمش                                | 2005     |               |
| مج5       | م أ/137       | الجملة الشعرية في ديوان الإرهاصات لعثمان لوصيف -دراسة          |          | بسكرة –       |
|           |               | لغوية –                                                        | 2004     | جامعة محمّد   |
|           |               |                                                                |          | خيضر –        |
| مج6       | -             | البناء الصوتي في سورة الكهف —دراسة صوتية تشكيلية–              | 2001     | تلمسان —      |
|           |               |                                                                |          | حامعة ابي بكر |
|           |               |                                                                |          | بلقايد –      |
| مج7       | -             | تحليل أخطاء متعلمي اللغة العربية من غير أهلها بالمركز الاسلامي | -        | جامعة الجزائر |
|           |               | الإفريقي بالخرطوم                                              |          |               |

الملحق (2) : قائمة بحوث الماجستير اللّغوية المعتمدة في البحث

# الرموز المستعملة في البحث

| دلالـته                       | الرمز                       |
|-------------------------------|-----------------------------|
| بحث من بحوث التخرج (الليسانس) | تخ (و بجانبه رقم)           |
| بحث من بحوث (الماجستير)       | مج (و بجانبه رقم في المتن ) |
| ترجمــة                       | تر                          |
| دون طبعة                      | د ط                         |
| دون تاریخ                     | د ت                         |
| صفحة                          | ص                           |
| هامش الصفحة                   | ه ص                         |
| جــزء                         | 3                           |
| <u>م</u> حلـد                 | مج (في الهامش)              |

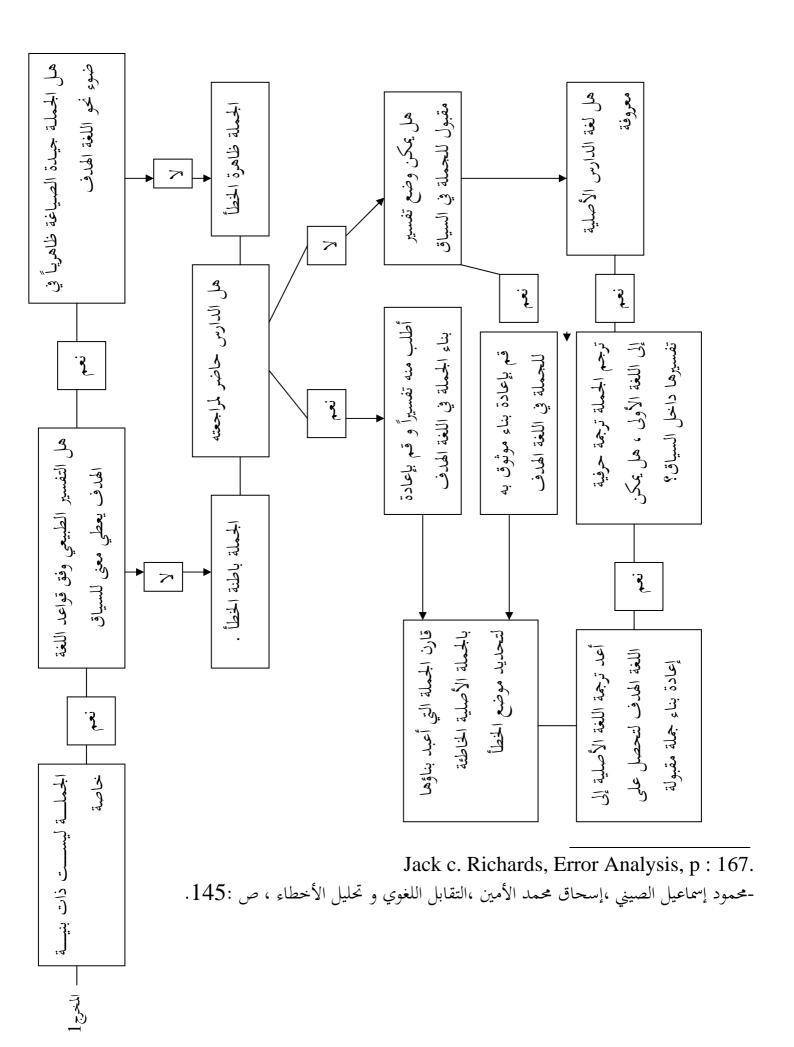